





٧- ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ أَنذِرْهُمْ طبعالله ﴿ غِشْوَةٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ غطاء وستر ٩- ﴿ يُغَدِيعُونَ ﴾ أَبْصَلَرِهِمْ غِشَلُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ يعملون عمل مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ المخادع. ١٠-﴿ مِّهَمِّقُ ﴾ شسك يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ونفاق أوتكذيب وَمَا يَشَعُهُونَ ٥ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وجَحْدُ. ١٤- ﴿ خُلُوا إِلَّى شَيَطِيتِهِمْ ﴾ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ انصرفوا إليهم أو لَانُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا نَحْنُ مُصِّلِحُونَ ١ انفردوا معهم ١٥-(يَسُلُعُمُ عِزيدهم أو أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ شَا وَإِذَاقِيلَ يمهلهم كلتينيهم لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَاءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواۤ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ مجاوزتهم الحذ وغُلوهم في الكفر أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ (يَعْمَهُونَ) يعمون عن الرُّشد أو ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَىطِينِهِمْ قَالُوٓاْإِنَّا يتحيرون. مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٠ أَلَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنيِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت تِجَنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُ تَدِينَ ١ و الكافر هو الذي يبان صفات الكافرين، وحقيقة الكفر، والكافر هو الذي يبادرُ ربِّه القطيعة. التفضيل ١٦٠٨ بيان صفات المنافقين وجزاؤهم، وقلب المنافق مسكن للكفر، ومن يستهد الله الموضوعي يهده الله سبحانه وتعالى.



وَيَثِيرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ غياللون والمنظر تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَا رَكُلُمارُ زِقُواْ مِنْهَا مِن تَحْمِرَةِ ومختلفأفي الطعم ٢٩- (أَسْتُوَى إِلَ رِّزْقًا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ عَمُتَشَابِهَا النكمآي قصد إلى وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ خلقها بإرادته قصدأ سويًا بلا انَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا صارف 🐺 فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن عنه ﴿فَسُوَّتُهُنَّ﴾ أتمهن وقومهن رَّبِهِمٌّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ وأحكمهُنَّ. بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ٤ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ = وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ = أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٧ كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِأَللَهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ فَسَوَّلِهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتِّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّ ٢٥ تبشير المؤمنين بالجنة وبحسن جزائهم في الأخرة ₹٧-٢٦ الاستدلال على الحق بكل مثل وبكل كلمة لا مانع من ذلك ، وموقف الناس منه وبيان الحكمة من ذلك ، ومنهج الكفار بالإعراض عن الله . ١٩-٢٨ ميثاق الله على خلقه بعدم الشرك مقترن بكل خير، وبيان لقدرته تعالى في الخلق والبعث.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كُهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً الدماء تريقه قَالُوٓ أَأَ تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَنَحَنُ عبدوانأ وطلمأ مسيخ بحنيك نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي ٓ أَعَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سرهك عن كما ا وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَّبِكَةِ سوء، مُشين عليك القياس لك فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلاَّءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٣ قَالُواْ بمجدك وبطهر سُبْحَننكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ دكرك عما لايلية لمظمئك ٢٤-اللُّهُ عَالَ يَكَادُمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ اشتخذوا كادم احضعوا له أو أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِي ٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا سجود تحية تُبَدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُهُونَ ٢٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كُوَ أَسْجُدُوا وتعظيم. ٣٥-﴿ رُغَدُا ا أكبر لِلَّادَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَوْكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ واسعاً أو هنيتاً و وُقُلْنَا يَكَادَمُ أَسْكُن أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا ٣٦- ﴿ فَأَرْبُهُمَا ُلِثَيِعِنُ ﴿ أَذُهِيهِم حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ 🥶 وأبعدهما فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطِانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةٌ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌّ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ فَتَلَقِّينَ ءَادَمُ مِن زَّيِّهِ ءَكَامِنتِ فَتَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ، هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تسمة بداية حلق النشرية، واللعة عبلم و إلهام رباني وأببت بدعة بشرية، واصطعاه ادم عليه والتمصيل ٣٩٠٠] استكبار إبليس عن السحود لأدم، وطريق الشفاء في محالمة أوامر الله تعالى كالأكل من الشحرة، وتكرم الله تعالى على حلقه بفيول التوبة، والمعصبة هي سبيل العداوة بين بني آدم





۸۵ عد أكلا وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ رَغَدًا واسعأ أوهبك لاعباء وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَا وَقُولُواْ حِطَلَةٌ نَعْيْفِرْ لَكُرْخُطَايَكُمْ فيه فُولُوا حظة قوبوا مسألتُناياريُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَكُمُواْ قَوْلًا أرتخط عنا حطايان ٥٩ رحرُ عدالًا، غَيْرَالَّذِي فِيلَ لَهُ مُ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ قيل هو <mark>لعا</mark>عون ١٠ ونعجرت ١٠ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُفُونَ ﴿ ﴿ فَإِذِ ٱسْتَسْفَىٰ مُوسَىٰ ماشفت أأتي وسالت مكثرة لِقَوْمِهِ عَفَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ مشربهة موضع شربهم لاتغث ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنَّآقَدْعَـلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّثْمَرَبَهُمْ مُ كُلُوا و كأرس لاتفسدو فيها . مُعسدين وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزِقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ متمادين في الفساد ١١- أوبها هو وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَارَبُّكَ الحيطة، أو الثوم المراث عيها يُخْرِجْ لَنَامِتَاتُنَبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَـَاوَقِتَّ آبِهَاوَفُومِهَا أحاطت بهم أو ألمقتبهم أتأة وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ أَقَالَ أَتَسْ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدُنَ البدأر والبضعة والهوال اسك بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ ٱهْبِطُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّاسَأَلْتُمُّ مقرالنُّمس وشُخها اياءا مسب رجعو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبٍمِّنَ به مستحقین به ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ ١٩٠٥ كشف لحال سي إسرائيل وحبثهم، وإن الحماقة في الاعتراض على الحق حل وعلا؛ وعس الكفر الاقتراح عليه، والمعصية بات للدل والمهانة التفصيل الموضوعي ٦٢٦] طلب الرتبة اللبيا بين العباد من الله سبب للذَّل في بني إسرائبل، وطلبهم مأكلا دون ما أعطاهم الله عر وحل سبب لمسبح فطرتهم إلى يوم القبامة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ صاروا يهبوداً. مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ الضّبيد عبدة لملائكة أو عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزُنُونَ لَيْ وَإِذْ لكواكب ٦٣ أَخُذْنَا مِيثَنْقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمُ مشفكم عهد عبيكم بالعمل بم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ أَمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنُ في تتورة. ٦٥ خستان معديل بِعَدِ ذَالِكَ فَلُوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْ مَثُهُ وَلَكُنتُم مِّنَ مطرو دين صاغرين ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ -17 كلا عقوبة ٦٧ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيئِينَ ﴿ فَكَالَنَهَا نَكُلًا لِمَا فرو سحرية ٦٨- لادرضُولا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ لَيْهَا وَلِذْقَالَ كر لانسلة ولا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓ ا أَتَتَخِذُ نَا دئية عوثانين دبك بصف وسط هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِأُللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١٠ قَالُواْ س السَّئين. ١٩-ويغ نوثها شديد أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضُ الصفرة. وَلَا بِكُرُّعُوانُ بَيِّنَ ذَالِكَ فَأَفْعَ لُواْ مَا تُؤْمَرُونَ 🚇 قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَ رَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوَنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١ ٦٢ ٦٠ الصلةُ بين المحق والحلق، وإن من شروط دخول الحمة الإيمان مائه وباليوم الأحر وانعمل الصالح [ ١٦ ٦٣] مدكيرٌ بالمعم الربانية. إنَّ الدين لا يؤمون بالله تعالى ومواثيقه بعرصون أنفسهم لكل عقاب

٧٣ ٦٧ قصة بقرة بني إسرائيل، وحمل كلام العقلاء دائما محمل الحد، ومحادلة اليهود وعنادهم

OWO. التفضيل لموصوعي

قَالُواْ آدَعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلْبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا هيئة سهلة الأنقياد إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ رِيَقُولَ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولٌ الثاراً لارض تقلب لأرص لمرراعة تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيهَ فِيهَاْقَ الْوالْ عرب الوّرع أو الأرص المهيَّأة له ٱلْتَنَجِثْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِذْ مسببة مرأة مر العيوب لا ــــ قَنَالْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَ ﴾ تُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُغْرِجُ مَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ١ ب لابود فيهاعير لشمرة العاتمة فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ فتدافعتم وتحاصب ءَايَنتِهِ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٠) شُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ يها ٧٤ سم فَهِيَكَأُلِحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَايَنَفَجَّرُ يتعلَّج سبعةٍ وكشرةٍ سعه يتصدع بطول مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّا او يعرض ٥٥ ء به يتألونه أو مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّاتَعْمَلُونَ يؤولونه بالماض (١٧) افْتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ TOTAL THE STATE OF يَسْمَعُونَ كَلَّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِمَاعَقَلُوهُ إليه، أ<del>والمرد معه</del> من لله علكم وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَالَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا حکمیه از قطب وَ إِذَا خَلَا بِعَضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوٓ أَ أَتَحَدِّثُو نَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَرَتِكُمْ أَفلَا تَعْقِلُونَ ١ الم من من منفات بني إسرائيل، إن دين أنه يسر ولن يشدد أنه على الم A TO والإعراص عن الله تعالى سبّ في قسوة القلب وعلظة الطباع ٧٧ ٧٦ النماق والتقية بالباطل طبع من طبائع الشخصية اليهودية، ولن بستقيموا مع الله أو مع البشر

لتفصيل لموصوعي

على أي حال من الأحوال



وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَنَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ نَفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠٠ عليهم `` ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآءِ تَقَـٰنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مأسبوريسي المندوهب مِنكُم مِن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَ لِإِنْمُ وَٱلْعُدُونِ تحرحوهم مرالأسر وَإِن يَا تُوكُمُ أَسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُعَرَّمٌ عَلَيْكُمْ بإعظاء المديثة حري هموا إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِكَابِ وَتَكَفُّرُونَ ومصيحة وعقوبة بِبَغْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزَيُّ ۸۷ دی... م لقده الراسل فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ أتبعيا على أثو وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ أَوْلَتِمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا الراسل على ممهاح يحكمون شريعته ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَكَذَابُ وَلَاهُمُ بروح تعدس يُنصَرُونَ إِنَّ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْنَ وَقَفَّيْ نَامِنُ بالروح المطهر جربل عديه السلا بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ ٨٨- نيز ١٠ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُمَاجَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ عليها أعشية أغطية خلقية اَسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ 🜕 2000 الدنيا والعداب في الأخرة المصتل ر ٨٨٠٨٧] التجريف العملي لدوراة عبد اليهود ودلك بالالتفاف الحفي وبالمحالفة الصريحة، وهذه أسناب لنتخط اته تعالى عليهم وتعديبه إناهم في الدييا والأجرة

وَلَمَّاجَاءَهُمْ كِنَابُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُو يستنصرون سعثته مِن قَبِّلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم صـلّى الله عليه مَّا عَرَفُواْ كَ فَرُواْ بِهِ - فَلَعْ نَدُّ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وسيلم. ٩٠-الشَّرُوا به، بِئْسَكَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ ۚ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أَنْزَلَ نفسلم باعوامه ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، أنفسهم . م حسداً، فأو فَبَآءُ و بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ عصہ فرجعوابه إِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا مستحقّين له. ٩٢ week his أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ هُ، وَهُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا جعلتموه إلهأ لِّمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْجَاءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ س المحر ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ١ حُبُّ العجل وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَقَكُمُ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَ كُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِشْكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَإِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ اللهُ أي تكبر اليهود وكفرهم بمحمد ، ومعرفة النهود للقرآن كانت يقبنا، ومعرفتهم بصدق النبي OWO.

المصيل

كانت كمعرفتهم لأساءهم، ولم يمنعهم من الإيمان إلا الكير والحساد.

٩٣ ٩١ أكاديب اليهود وقلهم لأسيائهم، ومو إسرائيل قومُ لا يستطيعون الثبات على الحق لاتباعهم أهواءهم ويحالفون الله تعالى بالعناد ولا يؤمتون إلا بالمحسوس

قُلِّ إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنُّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِهِ قِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدَ ابِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ ٥ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَاهُو بِمُزَحْرِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ ١ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ ، نَزَّلَهُ ، عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا تِلَّهِ وَمَلَتِ حَسَيِّهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنْلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنفِرِينَ (١٠) وَلَقَدْأُنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١ أُوَكُلَماعَ لَهَدُواْعَهَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَمَّاجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُمْ نَسَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَلْبَ كِتَنْ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، اليهود حياتهم الدنيا وحرضهم عليها ووعيد أله لهم بالعداب، والدبيا سجن للمؤمن . ٩٨ عداوة اليهود للملاتكة والرسل عداوه الباطل للحق، وإنَّ الذِّين يعادون أولياء الله قد أصهم الله بحربه 📜 بيان لمدم وفاء اليهود بالمهود، • ١٠١٥ بمحمد 📜

۹۱- «گولشنگر ا لو يطول عمره. ۱۱۰- «شده طرحه ونقضه.

و**بان** التفضين

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَاكَفَرَ ألحبطين تقرأ أو سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ تكذب من السحر عَزْيِنَهُ • الثلاءُ ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ واختبارٌ من الله وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْ نَدُّ فَلَاتَكُفُرُ تعالى . ﴿ عَلَقِ لصيب <mark>من الح</mark>ير، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ } أو قدر . ﴿ شُكَرُوْ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ به تأمسكم باعو به أنفسهم . ١٠٤ -مَايَضُ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَكِلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَينهُ لانتثولوارعت كلمة سُبُّ رتنقيص مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِنْسَ مَاشَكُرُواْ بِهِ = عنداليهود. ﴿ قُولُواْ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعَلَمُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ أتعكرناه انسطه إلينا أو التظرا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ وتأذُّ علينا، ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنْظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَكَذَابُ أَلِيهٌ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن زَيْكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٢ ١٠٢ عصمة سليمان عليه الصلاة والسلام مما نسب إليه، والحق واضح جلى فيه نفع وفي غيره الضرر، ومن طبائع الضالين من بني إسرائيل تحريف الكلم عن مواضعه. ١٠٥١ استقامة الأمة الإسلامية، وكشف مكاتد اليهود،ومن طبيعة الكافر حب الشر للآخرين.

17

ه مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَاۤ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، ١٠١- د مسخ ين . جو مائىزِلْ ونرفع مُلَكُ ٱلسَّكَ مَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَحِكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن من حكم آيــة أو وَلِيَّ وَلَانْصِيرِ ١ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْنَالُواْ رَسُولَكُمْ التعبديها سه تمخها من كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَ فِٱلْإِيمَانِ القلوب والحوافظ 3, -1.4 فَقَدْضَلَ سَوَآءَ ٱلسَبِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِنَ أَهُلِ مالك . أو متولّ ٱلْكِئَابِ لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِّنَ بَعَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ ارَّاحَسَدًا لأموركم . ١٠٨-سُوءَ كُلْتَكِيلِ ا مِنْ عِندِأَنفُسِهِم مِنْ بَعَدِ مَانْبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ فصد الطريغ وَأَصْفَحُواْحَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عِإِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ووسطه. ۱۱۱-اأمايية ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوْةَ وَمَا لُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ شبهواتها مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ومُستمسئياتُهُ الباطلة. ١١٢ ا وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيُّ الشعبروخهة لله أحلص نفسه أو تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْهَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنكُنْتُ قصده أو عبادته صَندِقِينَ ﴿ بَكَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَيِّهِ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١ (١٠٨ ١٠٠) التسخ في القرال، والله المتصرف بما يريد يتصرف بملكه بما يشاء، والرد على اليهود (١٠٠٠) حقيقة أهل الكتاب وخنث نقوسهم، والاعتراض على الله بهايته الكفر ثم عداب جهم القصين افتراءات البهود والمصاري وأماميهم، والتقوى طريق الجنة، ودخول المحنة بالإيمان والعمل







وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَمْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّهَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُواْ ءَامَنَ ا بِٱللَّهِ وَمَا أنزل إليتنا وَمَا أَنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمَ وَلِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيتُونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٢ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآءَامَنتُم بِهِ - فَقَدِاهُمْ تَدُواْ وَإِن نُوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِفَاقِ فَسَيَكُفِيكُ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَكِلِيمُ اللهِ عِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ عِبْغَةً وَنَعْنُ لَهُ، عَنبِدُونَ ﴿ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُعْلِصُونَ ١٠ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَرَوَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَلَرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَدةً عِندَهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أَمَّةٌ قَدْخَلَتْ لَهَامَاكُسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكْسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۱۳۸ ۱۳۸ مطلان دعوى اليهود والنصاري باتباع ملتهم ، وبيان بأن الإسلام هو الدين الحق، والأنساء من أسرة واحدة تجمعهم كلمة لا إله إلا الله ، ومن يحالف المسيرة حلف الأنبياء ينتهي

القصير

ماثلاً عن البلطل إلى

الدين الحقّ . ٣٦

لأشباء أولا

يعقوب أو أحماده

187A - 187A

الزمُوا دين الله

أوقطرة الله.

الله المالية والمساوى، والحق هو في طاعة الله واتباعه واتباع رسله وليس مكل دعوى

41

اللهِ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلِّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا الحفاف العقول اليهود ومرشاكلها شُهَدَآءً عَلَ ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا مي إلكار تحويل لقبلة مولئه جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ أي شي<mark>ءِ صرفهم</mark>؟ م منید عربیت مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْدُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ المقدس ١٤٣-أملة وسطل هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِٱلنَّاسِ حياراً أو متوسّطين لرَءُوثُ رَّحِيمٌ إِنَّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ معتملين. معمل عل سسه يرتدُعن فَلَنُوَ لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَ أَفُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ الإسلام عند تحويل القبلة إلى الكعبة. ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُ مِ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ كرأ لشاقة ئفيلةعلى النفوس. أُوتُوا ٱلْكِنْبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّهِمُّ وَمَااللَّهُ بِغَيْفِل Lucent عَمَّا يَعْمَلُونَ ١ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ بِكُلِّ صلاتكم إلى بيت المقدس. ١٤٤-ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلُتَكُ وَمَآأَنَتَ بِتَابِعِ قِبْلُنَهُمَّ وَمَابَعْضُهُم أتعر أستيجه بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم مِنْ بَعْدِ مَاجِكَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ ١ PAD D ١٤٠ ١٤٠] مناقشة قضية تحويل القبلة، والتألى على الله فيما لا علم لنا به نوع من السفاهة وقلة الحكمة، والأمة (المحمدية) المسلمة هي أولى الأمم في معرفة الحق، وطبيعة هذه الأمة هي التمصيل الوسطية والاعتدال، وإن البيث الحرام مدكور بالعظمة في الكتب السابقة

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَّهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّ يِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِيمً 101- يُركّبكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا يطهركم مسالشرك والمعاصي. إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ أنكتب أجكمة وَجْهَكَ شَطْرَا لْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا القرآذ والسن والفقه في الدين ٱللَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّاتَعُمَلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَفُولِ وَجُهَكَ

شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ

شَطْرَهُ ولِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ

مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُيِّمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُونَ ﴿ كُمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ

يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكِنِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَابَ

وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمَ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ فَأَذْكُرُونِيَ

أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١

اءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ 🐨

١٥٠ ١٤٦ كتمان أهل الكتاب للحق، ومحالفتهم للرسول ١٧٠، وإنكار الحق لا يقلل من قيمته وشهادة الله به كافية، والمسحد الحرام دو سر في الاختيار الإلهي تتوجه له بيوت الله التي من [١٠٣ ١٠٠] منةً من الله على المؤمنين ببعثة النبي محمد ١٠٣، وقراءة القرآن تكمي للنزكية في هذه الأمة















١٩٧- ورَس ألرم ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَكَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَتَ عسه والإحرام وفلا رَفَكَ \* فلاوقوع،أو وَلَافُسُوفَ وَلَاجِ دَالَ فِي ٱلْحَيِّجَ وَمَاتَفً عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فلا إصحاش في القول ٥ لاحدَالَ فِي ٱلْعِيجَ ٢ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوبَ وَٱتَّقُونِ لأخصام ولأممراة ولاملاحاة فيه ١٩٨-يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ١ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن لجمكاح إثم وحرخ مشلا ررقا بالتجارة تَبْتَغُواْ فَضَالًا مِن رَّبِكُمْ فَإِذَآ أَفَضَاتُم مِنْ والاكتساب في الحجّ أفعيت دفعتم عَرَفَنتِ فَأَذَ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعِرِ ٱلْحَرَامِ ۗ أنفسكم بكثرة وسيرتأم أنتشغ ألمحكواه وَأَذْ كُرُوهُ كُمَاهَدُ لَكُمُ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَ مُرُدِيقَة كُنُّها أو جيل لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١ أَنُو أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ تسسرح، ۲۰۰۰ · سسككم أن عباداتكم ٱلنَّكَاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ الحجُّلة . خَلْق نصيب من لحير أو فَإِذَا فَضَايَتُم مَّنَسِكَكُمُ فَأَذَٰكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكِّكُمُ قَدْرِ ۲۰۱– كَدُّنِيك حَسَمُ ﴿ النَّعَمَةُ وَ ءَابَاءَ كُمْ أَوْأَشَكَدُذِكِرًاْ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن العافية والتوفيق الاجرة خسنة يَـقُولُ رَبَّنَآءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَاوَمَا لَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِمِنَّ الرّحمة و الإحسال والنُّجاة. خَلَنِي ٥ وَمِنْهُ مِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّ نَيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أَوْلَنَهِكَ لَهُ مَ نَصِيبُ مِّمَاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

والم الم الم المحم والمام والمام التشريق وذكر الله فيها كثيراً، و مؤتمر الحج برهانٌ على سمو هذه الأمة، ومن طلب النميا والأخرة أعطيهما ومن طلب الدنيا لم يؤت الأخرة، وأعيادُ المسلمين سيمها عباداتُهم ويفصل الله وبرحمته فليقرحوا.

التفصيل الموصوعي



سَلْ بَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُ مِنْ ءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ جَنَبٍ \* بلا بهاية ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلَّذِينَ لمايعطيه، أو بلا تقتير ٢١٣- ﴿ حَيْثًا كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ تيتهم حسدأبينهم ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ وطلمأ لتكالبهم علي الدُّنيا. ٢١٤- ﴿ مَّثَلُ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ ُلَّدِينِ حَلَوْاً حَالُ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئلَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ الذين مضوا مس المؤمنين. ٱلنَّالَءَ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيدِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيدِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ وَ لَقَدُرَّاهُ \* الْمؤس والفقر، والسُّقُ مَاجَاءَ تَهُدُ ٱلْبَيِنَاتُ بَعْيَا بَيْنَهُمَّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ والألم. رُلِرِلُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ - وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى أزعجوا إزعاحا شديداً بالبلايا. صِرَطٍ مُستَقِيمٍ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نَدْخُلُواْ ٱلْجَنَكَةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلطَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، مَتَىٰ نَصْرُاللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ إِنَّ يَسْتَكُونَكُ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقَتُ مِن خَيْرٍ فَ لِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهَ عِلِيمُ اللَّهُ تدكيرٌ بسي إسرائيل، والمثل ينمع للعظة والعبرة [٢١٣ ١١٤] إرسال الرسل إلى البشر ، وحاجة الشر إليهم، وصير الرسل وأتباعهم على الأدى، والابتلاء التفضيل والامتحان في هذه الحياة الدنيا . احكام النفقة وبيان المستحقين لها، والنفقة هي من أصناف الائتلاء وسبت في النصر

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى آن تَكَرَهُوا مكروه لكم طبعاً شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لِكُ مُ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّلًكُمُ ۲۱۷ - ا کُمیرُّ مستكنر عطيم وزرأ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مُ لَا تَعْلَمُونَ ١٥ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ أتبتسة الشؤك ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ والكفر بالله تعالى خطت صدت وَكُفُرُابِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ ربطلت . ۲۱۹-عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْ نَةُ أَحَكِبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ كميسر القمار المنافز مافضل حَتَّى يَرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَ دِ دُ عن قذر الحاجة. مِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَكُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِ هُمْ فِيهَاخَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ امَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَلهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِمِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِنَّهُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ هُمَا أَحْبَرُمِن نَفْعِهِ مَأْ وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ اللَّ

التَّفْسِيْلُ الموضوعي ١٧٠٨ مشروعية القتال وأحكامه، والجهاد بالنفس وتكوين المحتمع المسلم يحتاج إلى بدل الأرواح والأموال.
 ١٧٠٨ أحكام في الحمر والميسر، ومحو النبيء والاتصاف بالحير، واستقامة النفس البشرية

المحام في المحمر والميسر، ومحو السيء والاتصاف بالحير، واستقامة النفس البشرية بالتحلي عن النقائص والاسترادة من المحاس

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنْمَى قُلَ إِصْلَاحٌ لَهُمُ لكلمكم ما يشر خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ عليكم. ٢٣٢-أدى قلر يؤدي ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ ۲۲۳- بزنگم وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَكَ خُيرٌ مزرع الذُّرْيَّة لكم الىشئلم كيم مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَقَّىٰ شئتم ما دام مر يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْأَعْجَبَكُمُ أَوْلَتِكَ الغبس ٢٧٤ لا تعملوا أن يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَذْعُوٓ أَإِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ غرصة لأنسطم وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْتَلُونَكَ الحلف بالله مانعا عن الحير. عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ وَٰكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِٱلْمُوَّمِنِينَ اللهُ عَلَوا اللهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَننِكُمُ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ [٢٢٠ ٢٢٠] تكافل المحتمع المسلم، والتربية النفسية في الإصلام بشأ من الفاحل، والولاء في المجتمع المسلم فه تعالى وحلم ولمن أمن به، وأحكام عي الرواح من المشركين التمصيل [٢٦٣ ٢٦٣] أحكام الحيص ، والطهارة في الحناة الأسرية شاملة حسا ومعنى [٢٢٤-٢٢٤] أحكام البمين وتعظيم الله تعالى



وَإِذَا طَلَقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ۚ يِمَعْرُونٍ أَوْ شارفن القصاء عدُّتهنَّ. الا سَرِجُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنُدُواْ وَمَن يَفْعَلْ تتبكؤهن صرارا ذَالِكَ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَانَنَّخِذُوٓ أَءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُرُواْ مصارة لَهُنَّ ، يت يغمت الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ بالتهاون مي المحافظة يَعِظَكُم بِهِ عِوَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱللِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُٰ بِهِ عَنَكَانَ تستعوهن لمر انمی وانعع مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَأَللَّهُ لكم. -444 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَانَعْلَمُونَ ١٠٥٥ ٥ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ رُسعها المرا طافتها حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لُؤَلُودِلَهُ وِزْقُهُنَّ وتدر إمكانها وع كورب وارث الولد وَكِسُوَةُ مُنَّ بِٱلْمُعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَّآرٌ عند عدم الأب وَالِدَهُ الْبِوَلَدِهَا وَلَامَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ ء وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ أرادا إنسالا مطامأ للولد قبل فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فِلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ آوَانِ الحولين. أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَادُكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُمُ بِٱلْمَعُرُوفِ وَإِنَّقُوا أَللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهَ و المرابعات في الطلاق وشعاته ومعاملة المطلقات، وندل الآيات على أن مراقبة الله تعالى هي المراقبة الله تعالى هي المراقبة الله تعالى هي المراقبة الله تعالى هي المراقبة الله تعالى الله التفصيل الرصوعي المساعة والنفقة. التي تسير المسلم في السر والعلن، والغرم بالغتم







فَلَمَّا فَصَلَطَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم ط<mark>َأُلُوتُ انفصل</mark>عز بِنَهَكِرِفَكُن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ بيت المقدس مِنِيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيَدِهِ ۦفَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا المنتبكم مختبركم وهوأعلم بأمركم مِنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُۥهُوَوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُهُ،قَالُواْ أغترف أخذسده لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُهُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ دونالكزع. لا مُلَقَلُمُ لَا لَاقدرة يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ اللهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ ولاقوّة لند. مِثَنْمِ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّمَا بِرِينَ ١ حماعةمن الناس ۲۵۰ برروا وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْ رَبَّنَكَآ أَفَرِغُ طهروا وانكشفوا عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُكِيِّتَ أَقَدَا مَنَكَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٢٥١- المحكنة ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ فَهَـزَمُوهُم بِادِّزْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ النبوة. دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَكُنَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَكَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَّفَسَكَ تِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِ نَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ قُلْكَ ءَايَنَ مُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ 🎯

٢٥٢ ٢٤٩ متابعة البيان الجهادي واحتبار الله تعالى لحنود طالوت بالنهر وانتصار الفئة القليلة وقتل داود عليه السلام لجالوت، وتعبهنا الآيات على أن الإحلاص لله تعالى هو سر التوفيق والنجاح في كل الأمور، وإرادة الله تعالى نافلة في حياة البشر إلى قيام الساعة والله غالب على أمره، والصبر هو من عوامل النصر الأولى.





ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ أَوۡلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ كنعان البجسار فلهد غُلبونخيّر ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَنتُّ أَوُلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا والقطعت محكحتا خَلِادُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِى حَاجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ = ٢٥٩- حَاوِيَةُ عَوَ عُرُوسه ساقطة على أَنْءَ اتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء سقوفها التي سقطت وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي عَوَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي أَذَيْنِمِ. كيمأو متى يحيي؟ ﴿ بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَٱلْمَغْرِبِ فَبَهُتَٱلَّذِى بتكستة لميتغيرم كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْكَأَلَّذِى مَكَّ مرور السين عليه كبشرها نرفعهامن عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي ـ هَنذِهِ ٱللَّهُ الأرص لنؤلِّفها. بَعَدَمَوِتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ وَالَكَمَّ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ إِقَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتَةَ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكةً لِلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ و الكافرون أولياء المؤمون يتولاهم الله، والكافرون أولياء الشيطان. لموصوعي ٢٥١ قصة الدي مر على القرية، والطاعة فه لا حد لها والمعصية والكفر ظلمات تفضي إلى الـار

۳



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ تصديقاً ويفياً بثواب وَتَثْبِيتَامِّنَ أَنفُسِهِمْ كُمْثُ لِجَنَّةِ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ الإمعاق. حَسَيْم سرَبُورَ بسستا فَكَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبُّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ بمرتفع من الأرض وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَنُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ أكنها ثمرها اللذي يلؤكس لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلُهُ مَسَلُّ ممطر فِيهَا مِنكِّلِ ٱلتَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَآهُ خفیف(رذاد) ٢٦٦- إغميكارً فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ريح عاصيف (زويعة) ميهِ مَارُّ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ سموم شديدة ، أو ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا صاعقة ٢٦٧- أ تيَمَّمُوا الخِيثَ ال لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم تقصدوا السمال الرَّديء. تُعْمِسُو يِحَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوَاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدُ بيبر تتساهلو الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقَرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ وتنسامحوا في وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ١ ١٦٦ ٢٦٥ الإنفاق في سببل الله يعود خيره على المجتمع كله وينفع الإنسان في ذريته.

القصيل القصيل الموضوعي

الإنفاق في سبيل الله لا يقبل إلا إذا كان حلالاً طيبا ويجب إحفاؤه عن الناس، والإنفاق في سبيل الله من الحكمة وكمال العقل

وَمَآأَنفَ قُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرَّتُم مِّن نَّكَذِّرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ خيسهم الجهادعر يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۞ إِن تُبُدُواُ التُصراف. مسريًا دهابأ وسيبر ٱلصَّدَقَاتِ فَيْعِـمَّاهِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُـفَرْآءَ للتُكسُّب. التعلي فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ الشراه عن السول وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠٠ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠٠ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠٠ الدَّالَّة على الفاقا وَلَكِ نَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَكَآءٌ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ والحاجة. إلحاقا فَلِأَ نَفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ وَجُهِ ٱللَّهُ إلحاحاً في السوال ومَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لايستطيعون ضكربًا في ٱلْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لايست كوك ألناس إلحافًا وَمَاتُ نَفِقُواْ مِنْ خَكْيرٍ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ 🚳 · ٧٧ الله صدقة السر خير من صدقة العلانية والله لا يخفى عليه شيء ٣٧١ ٢٧١] الهداية من الله، ومن الحكمة في الصدقة أن تبحث عن أصحاب الحاجة الحقيقية،

والصدقة قوة في الروح والنفس والجسد.

التفصيل الموضوعي

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ ٱإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ ويضرب به الأرض مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُ وَمَوْعِظَةً ألمش الجنونا والخبل. ۲۷۲ مِّن رَّبِّهِ عِفَاننَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنَ عَادَ ويُمْحَقُ لِلَّهُ كُرِيو فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ اللَّهُ يَمْحَقُ يهلك المال الّذي يدحل فيه . يُرَّبِهِ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَلَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّكَفَّارِ أَثِيمِ ١ '<mark>خَدنب يُنْمُ</mark> المال الذي أخرجت منه إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ ٢٧٩ مَأْدِيُّ بِعَرْبِ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ فأيقنونه. ٢٨٠-غشرة ضيقالحل وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّـَقُواْ ٱللَّهَ من عُدم المال وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَاْ إِن كُنتُ مِ ثُوِّ مِنِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فبورأ فإمهال فَأَذَنُواْ بِحَرِّبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ وَإِن تُبْتُمُّ فَلَكُمْ رُءُوسُ وتأخير واجم عليكم. أَمْوَالِكُمْ لَاتَظَالِمُونَ وَلَاتُظَالَمُونَ وَلَاتُظَالَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لِكَحُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ و المام المام المام المربعات في تحريم الرباء أكل الربا إثم عظيم ومرض روحي وعقلي على س يتعاطاه، والربا نهايته الخراب والدمار لعلة الشح والظلم. التَّهُ صِيلُ يتعاطاه، والربا نهايته الخراب والدمار لعلة الشع والظلم. الموضوعي المؤمنين إلى العمل الصالح والابتعاد عن المكاسب الخبيثة.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَعِّى فَٱحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُ بِإِلْعَكَدْلِّ وَلَايَأْبَ بتكش شه والاينقصر من الحقّ الّدي عليه كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُ ثُبُ وَلْيُمْ لِلِ ال يُعدُّ لهُو أَنَّ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَـتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا يُمْلِيُ ويُقِرُّ بنفسه لاتأب لايمتنع فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ ا لا شَعْبُوّا ﴿ لا أَن يُعِلَّهُوَ فَلَيْمُ لِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ لملوا ولاتضجرو اقتبع أغدّلُ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَارَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَٱمْرَأَتَكَانِ أَقُومُ بَشَّهَدُا ٥ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ أُنْبَتُ لها و أَغُوَدُ على أدائها أدن إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأَخْرَىٰ وَلَايَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَاتَسْتُمُوَّا اقْرَبُ . ﴿ فَمُونًا ۗ ﴿ أَن تَكُنُهُوهُ صَغِيرًا أُوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ، ذَالِكُمْ أَقْسَطُ فروج عن الطّاعة إلى المعصية. عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى ٓ أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَ إِلَّا آن تَكُونَ تِجَكَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُذُبُوهَا وَأَشْهِ دُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُ مُ وَلَايُضَازَّ كَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّوَ إِن تَفَعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقُ ابِكُمْ وَٱلَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ ٧٨٧ ٣٨٧ أحكام الذَّيْن، وتشريع في مصالح العباد ورعاية حقوقهم، وكتابة الدين أولى من عدم كتابته التعضيال وفيه أجر من الله، والإشهاد على الدِّين سنة ريانية، والنسيان من طبع الإنسان، والصرر ليس من شرع الله بل هو قسوق وانحراف.

ا وَإِن كُنتُ مَ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَّقَبُوضَةٌ Injue YAO فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱقْتُمِنَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ مسألك معفرتك ٱللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، ٢٨٢- ، وُسْعَهَا . طاقتها و ما تُقْدِرُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَانَعَ مَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ عليه إشراعت وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ ثقيلاً، وهوالتُكاليف الشافة لاطافة ل يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ بِهِ ﴿ لا قدرة لنا وَٱللَّهُ عَلَى حَكِيلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ مَا مَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا ٱلْنِزِلَ على القيام به. إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَتِبِكَنِهِ - وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ - لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَمُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطُـٰۤ أَنَّا رَبُّنَا وَلَاتَحۡمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ } وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَلْنَا فَأُنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَوْمِ الْكَوْرِينَ [ ٢٨٣ ٢٨٢] مشروعية الرهن في الإسلام ووجوب بدل الشهادة. [٢٨٦٠ ٢٨٤] الرحمة في الحساب الرباني، والنفس البشرية هي منطلق أعمال الجسد صلاحاً وقساداً ، والإيمان مائة رأس أركان الإيمان ، ومن رحمة الله وكرمه أن حط عنا ما ليس معقلورنا وجعلنا نلتحىء إليه دوما

التفضيل



۱۱ – ٥ كُدأَبٍ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغَيِّنِ عَنَّهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَلُاهُم كعادة وشأن ١٢ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَنِيكَ هُمَّ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١٠ كَدَأْبِ عَالِ \* بِثْنَىٰ كُمِهَادُ \* بشر الفراش والمضجع فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِ مَّ كَذَّبُواْ بِعَايَلِينَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمَّ جهنم . ۱۳ -\* لَمِنْ أَ لَعظَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُعْلَبُونَ ودلالةً ١٤- عُنْتُ الشَّهُوتِ « المُسْتهيات وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّهُ وَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠ قَدْكَانَ بالطبع منسرة لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِّلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ المضاعفة، أو المحكمة المحطنة وَأُخْ رَيْ كَافِرَةٌ يُرَوِّنَهُم مِّثْلَيْهِ مْ رَأْي ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ والسؤيث المعلمة أو البجسان يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ ۽ مَن يَشَاءُ إِنَكِ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ الأنت الإبر والبقر و النضَّا ٱلْأَبْصَكِرِ ۞ زُبِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ والمعز أتعرث المنزروعيات وَٱلْبَـنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ خشث كعناب وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلَمِ وَٱلْحَرَثِّ ذَالِكَ مَتَكُعُ المرجع. أي المرجع ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ١٠ اللهُ عَلْ الحسن، المراب أَوُّنِيَّتُكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ عِندَرَبِّهِ**مِّرَجَنَّاتُ** تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُورَجُ مُّطَهَّكُرَةٌ وَرِضُوَاتُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ١٣ ١٠ عاقمة الكفر في الدنيا والأخرة، وأحد الله للدين كفروا بدنوبهم، والكفر سبب للهزيمة في ۱۷ ۱۱ الطبيعة البشرية، وتهذيب القرآن لها، ونعيم الأحرة هو النعيم الدائم، وبيان طريق المؤمنين











٥٤ مَكُرُوا أي رَبَّنَآءَ امَنَّا بِمَآ أَنْ لَتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكَتُبْنَا مَعَ الكفار فدبروا اغتياله اَلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ مُكِّرُ ٱللَّهُ دَبِّر تدبيراً محكماً أبطل ٱلْمَكِرِينَ ١ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ مكرهم . ٥٥ إِلَىٰٓ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ مُتوفَيكَ آخدك وافياً بروحك وبديث فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ ٥٩- مثل عينى فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مِّ فِيمَاكُنتُ مِّ فِيهِ تَخْلِفُونَ ٥٠ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ حاله وصفته العجيبة ١٠ - سُمُرُون كَفَرُواْ فَأَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةَ وَمَا الشَّاكِين في أنه لَهُ مِمِن نَنْصِرِينَ ٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الحقُّ ٦١- ﴿ تَمَالُوا ه هلُمُوا، أقبلوا بالعرم ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوَفِّيهِ مِ أَجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ٧ والرأي. ﴿ سَبْتُهُنَّ ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ ١ لدُغُ باللَّمنة على الكادب منّا. مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمَثُلِءَ ادَمْ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ أُنَدُعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهَلَ فَنَجْعَكُ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ المعام وفع عيسى عليه السلام إلى السماء رفعا جسديا، والوفاة هي الانتقال، ومحانه من أعداته المساواة بين أدم وعيسى عليهما السلام في جهة الإعجار بمحالفة العادة النشرية، والمباهلة الرمانية قوة للرسول ﷺ في مواجهة المشركين من أهل الكتاب الذين يزعمون أنَّ نه ولداً



يَّنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ ۷۱- ٥ ميشوک تخلطون أو تسترون وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١٠ وَقَالَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ ٧٥ - عَلَيْهِ قَايِمُ بِٱلَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرَهُۥ ملازماً له تطالبه وتقاضيه. ﴿ إِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَلَاتُؤْمِنُوٓ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُقُلُ إِنَّا الأنتن فيماأصنا من أموال العرب ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدُ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُم ٓ أَوْيُحَاجُوكُو سَسِلٌ عنابود عِندَرَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَصِّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَا آمُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ أو إثم وحرج. ٧٧ لاستولهم عَلِيمٌ اللهُ يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ لا نصيب ٱلْعَظِيمِ ١ ٥ ﴿ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ م الخيراو الم يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا لاقدرلهم لاينطأ بيهة لايحسن إليهم مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ ولا يرحمهم. ألا زكيهم لايطهرهم سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧ أر لايثني عليهم بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهَدِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثُمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ٥ عموماً، ولا مساومة مع الحق. ٧٧ ٧٣ بيار في أخلاق أهل الكتاب في التعامل، ومن أهل الكتاب جماعة ثابتون على الحق وهم من



قُلُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمُ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَا لِإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهُمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٥ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمَّ وَأُوْلَئِيْكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِلْهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِلْهِ ﴿ أُولَكَيِكَ لَهُ مُ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ١ 📈 🗚 🗚 الإسلام دين البشرية لأنه مصى روحي عام وافقه شرع سيّدنا محمد

ألإنسم التوحيد أوشريعة نبيئنا ۸۸- بُـطرُون يـوڅـرون عـس العداب لحظة.

أولاد يعقوب أو

أحماده . ٨٥-

(١١ ٨١) الردة بعد الإيمان الكامل ليست من حرية الاعتقاد بل سفاهة في العقل، والهداية بيد الله تعالى والتوبة تقبل من العبد الذي ليس في قلبه كبر.



وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ مُلْمِ لِلتَجِئَ إِلَيْهِ أُو رَسُولُهُ، وَمَن يَعَنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ١ يستمسك بديه ١٠٢- حولفاته يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَائِهِ ء وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم حقّ تقواه – أي اتُقاءَ حقاً واجباً مُسْلِمُونَ أَنْ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا -10m عنرانه تمككو وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بعهده أو ديته أو فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِإِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ كتابه شعالحفرو فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنِهِ عِلْعَلَّكُمْ فَهَدُونَ ا وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ ١ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِمَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ فَيَ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُولُهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعَدَإِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ يَلْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالِمِينَ [٨٠- ١٠٠] الهداية طاعة لله تعالى، والاعتصام بالله ضمانة الهداية، والانقياد لله تعالى يجمع قلوب الحلق على أصغى حال ١٠٤ ١٠٠ الأمر بتقوى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ودعوة للاعتصام بدين الله وعدم التصرق وسد الاختلاف، ويوم القيامة هو يوم فوز للمؤمنين وخسران للكافرين

التمصيل

طرف خُفرة.



١١٦ برتشي عنهم إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن تُغَنِّي عَنَّهُمْ أَمُوا لُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم لن تدفع عسهم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ١ أو تجري عنهم ۱۱۷- میامیر برد مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيجٍ فِهَا إشديد أوسموم حنزة حرت فوم ورعهم صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُو ٓ أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ١١٨- يطانة حواص يستنبطون ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امركم، لابألوب سبالا لايقطرون في ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَايَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا مساد دینکم ورزد عنتم أحبوا مشقتكم وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَآ أَيْمِنْ أَفُواهِ هِمْ وَمَا تُخْفِي الشديدة 114-حلةًا مضوًا أو صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ ٱلْأَيْتِ إِن كَنْتُمْ تَغْقِلُونَ 🐠 الفرديعضهم يبعض س لمتعد أشسم هَنَأْنتُمُ أَوْلَاءِ تَجِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِكُلِّهِ، العضب والحسق ١٢١- ﴿ مُعَرِّرُتُ ﴿ وَ إِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَ إِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ حرجت أول المهارمن المدينة أنوئ أتول مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ وتوطن مدمد يقان مواطسن إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِئَةٌ يُفْرَحُواْ ومواقف لهيوم أحد بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيظًا ۞ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَ الِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ بعث الله معبط للأهمال ماحق للبركة والحير. وإن الكمر بالله محبط للأهمال ماحق للبركة والحير. التُمصيّل المعافقين والمشركين الموصوعي المعروج إلى معركة أحد، ومواقف من معركة بدر ومتاتحها

Į٥







يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَإِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ لله ماصركم لأغيره يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعَقَامِكُمْ فَتَانِقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ الخوف والقرع بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنْ حَكُم وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠ سَنُلِّقِي وبرهاناً. فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَاۤ أَشۡرَكُواْ بِاللَّهِ ومقامهم. ١٥٢ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطُكَنَّا وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ حسب تقتلونهم مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَدْصَدَقَكُمُ ٱللَّهُ فشلأ دريعا سبب فرعتا وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وجبنتم عن علوكم مسدد ليمتحر وتننزعتُم فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَآأَرَ سَكُم صبركم وشاتكم مَّاتُحِبُّونَ مِنڪُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّني اوَمِنڪُم تدهبون مي الوادي مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ لاتعلزجون وَلَقَدُ عَفَا عَن حَكُمَّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ فجاراكم اللهيما وَالرَّسُولُ \_ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَنكُمْ فَأَتْبَكُمْ عصيتم ----عَمَّا بِغَمِّ لِكُنْلا تَحْزُنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ متصلاً محزن. وَلَامَا أَصَابَكُمْ وَأُللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ expe- ١٥١-١٤٦ تلبير الحكيم الحبير وتحدير من طاعة الكافرين، ثم إنه لا يُسلم المؤملُ عاطفته وعقله لمن لا يؤمن ماته ، والإشراك بالله سنب للرعب لأن كل ما في الوجود سيحارب المشرك مالله التمصيل 100 107 اختار المسلمين في قروة أحدوما أضابهم من الشفائد



١٥٩- ٥ بسمار خدي وَلَيِن مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ فَيِمَارَحْمَةٍ مِّنَ فبرحمة عطيمة ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاغَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُ ست بهم ٥ ميهلت نهم أخلاقك ول فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَحُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ تعنَّفهم ، فعُنَّ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوِّكِلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ حافياً <mark>في المعاش</mark>ر تسولاً وفعلاً فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِنا لأمشر لتعرقو ونفروا ١٦٠٠- علا بَعْدِهْ ِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٓ أَن عابسكم ملاقاهم يَعُلُ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفّى كُلُّ ولاحادل لكم ١٦١- بعُل يخور نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ أَفْمَنِ أَنَّبَعَ رِضُونَ في العنيمة . ١٦٧-بأربيعط رجع ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ متلساً بعصب شديد الله هُمْ دَرَجَنْتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ ابِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ وَاللَّهُ بَصِيرُ ابِمَا يَعْمَلُونَ ١٦٤- بركيم يطهرهم من أدراس لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ لجاهليّة. ١٦٥-ال هد من اين يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ، وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ ك هذا الحدلان؟ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُّلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْاً صَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذًا قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيثٌ ١ .. وبأحلاله وبرحمته بس يتبعه، وأنه عير مستبد برأيه، وقصله التمميل [137-131] . دفاع إلهي عن أنبياته صلوات الله عليهم وأنهم هم المعصومون [131-131] . بيان لفصل الله على هذه الأمة بهذا الرسول الكريم ويهذا الكتاب العظيم الذي فيه تركيتهم ورفعتهم الموصوعي COLUMN TO THE TOTAL TOTAL TO VI



٧Y

فَأَنْفَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ١ يُعَوِّفُ أَوْلِيآءَ أُهُ وَلَلَا تَعَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُننُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا يَعْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُّ عَظِيمٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُــرُوا ٱللَّهَ شَيْنًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِلَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓ أَإِنْ مَا وَلَمُهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَا كَانَ أَلَّهُ لِيذَرَا لَمُوَّمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطَّلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ ، مَن يَشَآآهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَنَقُواْ فَلَكُمْ أَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبِّخُلُونَ بِمَآءَ اتَّنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخُيراً هُمْ بَلْ هُوَشَرُّ هُمُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ المؤمنين للرسول ، وبيان لفصل الله عليهم 🕟 وبيان لفصل الله عليهم

مُمُ إِنَّ إِمِهَالِنَالَهِم

مع كفرهم. ١٧٩-

سيطوقون

سيُجعلُ طوقاً في

أعاقهم.

الله ١٠٠ مواساة للرسول - ، وبيان لميثاق المجتمع المدني ، والتكليف الإلهي في المحتمع المسلم سيظهر كل نفس مريضة لتخرج من هذا المجتمع.



١٨٧- مساوا وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَنَّبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ طرحوه ولم يراعوه وَلَاتَكُتُمُونَهُ وَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْبِهِ عَمَّنَا ١٨٨- ٥ يمفاره مفوز ومنجاة قَلِيلًا فَبِئْسَ مَايَشْتُرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ Na -191 بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم عبثاً عارياً عن الحكمة . الب بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ هِ وَلِلَّهِ مُلَّكُ 4 \_ \_ . قاحمظنا من عذابها . ١٩٢-ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ خ به الضحته خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ او أهلكته . ١٩٣-مدره الرسول أو لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٠ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمَا وَقُعُودًا القرآن. ريوب وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ الكمائر. حمر عاملت أول رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَاذَا بِنَطِلًا سُبِّحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١ عنا صغائردنوبنا. رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١٠ رَّبِّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَنَامَنَّا رَبَّنَافَاً غَفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١ المعديث عن البهود عموما، وميثاق من الله باتباع محمد 😙 رمن أسيائهم ومقضهم للمهد والميثاق · ١٩٠ أربيا العقلية الإيمانية وشموليتها، ومن أسباب الإيمان والعقل النظر في الكون والتفكر ببداهة التمصيل وجلالة النظام الكوني، وبعد زيادة الإيمان بأسبابه يستجاب الدعاء لحضور القلب VO TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PART







الله وَلَكُمْ نِصَفُ مَاتَكُ أَزُواجُكُمْ إِن لَوْ يَكُنُ لَّهُ إِن كَانُ لَهُ نَا وَلَدُ فَإِن كَانَ لَهُ نَ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكَتُمُ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ خذود آلله شرائعه وأحكامه فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمْ العفروضة. مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِآ أَوْدَيْنِ ۗ وَإِن كَاكَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِامْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَرَجِدٍ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓ أَكَ ثُرَمِن ذَالِكَ ا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَرُسُولَهُ، وَمُن يُطِع الله وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّكتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَلِدِينَ فِيهِكَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ عَيْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ مِيُدِّخِلَّهُ الأنارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابٌ مُهِيبٌ ١ 11 11 آبات في المواربث، والعدل المطلق في اتباع الشريعة الإلهية في توريع المبراث. الماء الله تعالى هي ممناح الجنة، ومعصية الله تعالى طريق النار، وتحدير من محالفة أمر الله

التقصيل











وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ مراءاةً لهم وسمعة بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَرِينًا فَسَاءَ لا لوجه الله ٤٠-مد د ، وزد قَرِينَا ﴿ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ أصعرجوه من الذُّوة مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ٢٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ر 🐫 لو کانو مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ والأرض سواة فلا يبعثون ٤٣- 🔐 أَجْرًا عَظِيمًا ٢٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتْ نَامِن كُلِ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ سر مباوير فتدر وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ١٠٠ يَوْمَبِلْ يَوْدُ ٱلَّذِينَ الماء فيتيلمون أسهم مكادقصا كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُونَى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ الحاجة (كباية عن الحدث) منا الله حَدِيثًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ ر واقتموهٔ أو وَأَنتُمْ شُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُـبَّا إِلَّاعَابِرِي مسشتم بشرتهٰنُ سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ حَيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَر أُوَّجَاءَ او وجمه الأرض أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْعَآبِطِ أَوْلَامَسْنُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآةً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ المستقيم عليه أنفسنا حتى الإنماق ، والعمل الصالح يحب أن تستقيم عليه أنفسنا حتى لا بسلك مسائك الشيطان [ ١٠ ٤١ ] سرلة الرسول - عند ربه، وشهادته للأنبياء على قولهم وعلى أمم الأرص جميما النمصيال [ ٢٣] أحكام في الصلاة ، ولقد كان تحريم الحمر بالتلرج وهنا اللرجة الثانية في تحريم الحمر وهي قبل الأحيرة، وتشريع التيمم









وَمَالَكُونَ لَانْقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ لشيطان وسبيله وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ لكفر. ٧٧-منة قدرالحيط ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلِلِّنَامِنِ لَّذُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَلِ لِّنَامِنِ لَّذُنكَ ادرُفيق في شــــؤُ السشواة، ۷۸-نَصِيرًا ١٠ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ اروج حصون يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعْنُوتِ فَقَائِلُوٓ أَوْلِيَآ ءَ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ و<mark>تلاع، أو تص</mark>ور، سد، بحكية الشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ اللَّهِ تَرَالِكُ ٱلَّذِينَ فِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ أومطؤلة مرتمعة وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كَيْبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخِّرْنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمِنِ ٱنَّقَىٰ وَلَانْظُلَمُونَ فَيْبِلَّا ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمُ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللهِ فَمَالِ هَنَوُ لَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَيَنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ¥۲۱۰۷۱ الترعيب في الحهاد، وبيان لحقيقته ٧٩ ٧٧ المؤمن قُوِّي بالله ، فالغنال في سبيل الله تمالي بصر وإعلاء لكلمة التوجيد على الكفر المصيل والناطل، والإنسان يحيي في اللُّعيا بأجل مكتوب، وقد يموت الحنان قبل الشجاع، والوجود البشري عرص راثل طضاء الله وقدره



ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو لَيُجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْحَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠٠٠ فَمَا لَكُرْ فِي ٱلْمُنْ فِقِينَ وردّهم إلى فِتُنَيِّنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓا أَتَرُيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ حكم الكفر ٩٠. د د ده حصرت صدورهم أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۞ وَدُّواْ لَوَ صاقت وانقصت تَكَفُرُونَ كَمَاكُفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وأُمِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ ب الاستسلام والانقياد للصلح حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَخُذُ وهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ **٩١- أيكنون**ې حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَائَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا قُلبُوا في الفت اثنع قلب إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَقُ أَوْجَاءُ وَكُمْ فيمتموهم و جدتموهم او حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُوا فَوْمَهُمْ وَلُوشَاءَ نمكنتم منهم. ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُرُ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوَا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُوْعَلَيْهِمْ سَبِيلًا 🛈 سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلُّمَا رُدُّوَا إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُرُ وَيُلْقُوٓ أَإِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِ يَهُمَّ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُم وَأُوْلَيَكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِم سُلْطَانَا مُبِينًا ١ ٨٦ ٨٨ من القانون الدولي في الإصلام، وتوجيه في معاملة المنافقين الوفاء بالمهود من طبعة الشحصية المسلمة، وبيان في معاملة المحابدين، ومحاربة من طلب

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَانًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَافَتَحْ ِرُرُوقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۗ إِلَّا أَن يَصَكَدَّفُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ لَةٍ وَإِن كَانَ الغنيمة وهي مال مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِمِيثَنَّ فَدِيةً مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوْ مَنَ لَمْ يَجِـدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدُا فَجَزَآ وُهُ، جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِذَاضَرَبْتُهُ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُوْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَعِنْدَ ٱللَّهِ مَعَانِعُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ المتعمد النقس المؤمنة وأحكام في القتل الحطأ والقتل المتعمد بيان في الحكم على ظاهر أعمال الناس، ولا مجال للتخمير والظن بالأخذ في المقاب

سافرتم وذهبتم

أستنيم

الاستسلام أوتحيا

الإسلام. عدمرَ

بحبوع تبدي



١٠٢- ﴿ حِذْرُهُمْ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمٌ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلَنْقُمْ طَآبِفَةً احترارهُم مـر مِّنْهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ عسدؤهم تَعْمُلُونَ \* مِن وَرَآيِحِكُمُ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَي لَمْ يُصَلُّوا تشهُون ۱۰۳ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّالَّذِينَ كت مُوفُوت مكتوبأ محتدود كَفَرُواْ لَوْتَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ الأوقات مقذرأ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مهلوا لاتصمقو أَذَى مِن مَطَرِ أَوْكُنتُم مَرْضَىَ أَن تَضَعُوٓ أَأَسُلِحَتَكُمُ ولاتتوانوا ١٠٥ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابَامُهِينَا ١ اخسيما مخاصماً مدافعاً فَإِذَا قَضَيَّتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى . 64.5 جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنْبًا مَّوْقُوتَ اللَّ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْفَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا آرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلَّخَ إِنِينَ خَصِيمًا ١ و العدر والأخذ بالأساب واجب شرعي، وبيان في صلاة المخوف. المسيّل في القوة النمسية أوصوعي القصاء والحكم





وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَاتِ سَكُنُدٌ خِلْهُمَّ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدَّا وَعْدَ سه قدر التُقرة مي ظهر النُواة ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجِّزُ بِهِ الحياس أحلص ىمىنە أو تولچها وَلَا يَجِـدُلَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ وَمَن وعسيادته لله. يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّكِلِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوِّ أَنْثَى وَهُوَمُؤْمِنٌ حمد مائلاً عر الباطل إلى الدين فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ وَمَنْ الحقُّ، ١٢٧-عسط بالعدل أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ في السميراث مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٠٠ وَلِلَّهِ مَا والأموال. فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاكَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَجِيطًا ١ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١ ١٧٦ ١٧٦] الإيمان بالله والعمل الصالح طريق النجنة، وثواب المؤمنين، ودخول النجنة للدكور والإناث، واتباع إبراهيم حليه السلام بالتوحيد وحدم الشرك. العناية بالضعفاء ورعاية حقوقهم

وَ إِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ زوحها. نُشُورًا عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَاصُلُحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ نجافياً عنها طلماً النّح البحل مع ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحُّ وَإِن تُحَسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَانَ الحرص. ١٢٩-بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُوا أرثق بولوا مي المحنة وميل الفلب بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمُ فَكَلاتَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ والمؤانسة . ١٣٠ اسمته وفضله فَتَذَرُوهَا كَأَلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِكَ ٱللَّهَ وعناه ورزقت كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٥ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِّنِ ٱللَّهُ كُلُّا ۱۳۲- زکیلا شهيداً أو داهماً مِن سَعَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ومجيراً أو قيَّماً ٱلسَّمَاءُ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّـٰقُواْ ٱللَّهَ وَ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ١ وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ إِن يَشَأْ يُذُهِبُ كُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِنَاخِرِينَ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ١٠٠٠ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١ ١٣٠ ١٢٨ حل الحلافات الزوجية ، و الصلح بين الروجين من حلول الحلافات الروجية ، وتنبيه لإقامة العدل بين الروجات التقصيل ا ١٣١ ١٣١] وصية ربانية متقوى افه وعيادته وحده وطلب الأحرة منه تعالى

ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوِٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا كراهة العدول عر أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أُولَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن البحقُّ. سُوْ أ تَلُونَ أَوْتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَنَأَيُّهَا تحرفوا في الشهادة العرب تتركو ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئنبِٱلَّذِي نَزَّلَ ا إقامتها رأساً ١٣٩ ه المتعة عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَٱلْحِتَنِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ والقُوَّة والنُّصرة . بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْتِهِ ، وَكُنْبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالَابَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كُفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُعَرَّكُفُرُواْ ثُعَرَّازُدَادُوا كُفُرًا لَعْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُ وِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنَ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُجِهَا وَيُسْنَهُ زَأْجِهَا فَلَا لَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍهِ إِنَّاكُرُ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا التعصيل ١٣٦ ١٣٧] النفاق والمنافقون، والتردد بين الإيمان والكفر، وخطر المنافقين على المسلمين ١٤٣ ١٤] النهى عن الخوص في آبات الله والاستهراء بها، والحديث عن السافقين

ٱلَّذِينَ يَنَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْلَهِ كخ ينتظرود بكم نَكُن مَعَكُمْ وَ إِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوذُ ما يحدث لكم. عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ منج تصرُّوظفرٌ وغنيمةً . 🎚 أنا ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ سنخواسك الم بغلبكم فأغيننا إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى عليكم. ١٤٣-ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَإِلَّا مُديد من مان ديث مُردَّدين بين الكفر قَلِيلًا ١ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَلَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَلَوُّلَآءِ والإيمان. ١٤٤-وَ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن جَعِدَ لَهُ, سَبِيلًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ المهاملة الحجا طاهرةً في العداب. لَانَكَخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَثُرِيدُونَ -120 لأسدح الطبق أَن جَعَكُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطُنَّا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ الذي في قسم فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا ١٠ جهتّم ، إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكَمُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٩ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١ المسلمين محادعتهم للمسلمين ومحادعتهم للمسلمين الما الما المومين عن مولاة المافقين، وخطر المنافقين على المسلمين، وبيان بعدابهم التمصين الموصوعي المعالم المتول التوية له شروط، وبيان لفضل الله وسعة كرمه.







يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَاتَعَنْ لُواْفِي دِينِكُمْ وَلَاتَ عَوَلُواْ لا تُجاوروا الحدّ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ رَسُولُ ولا تسعرطوا ارڪٽ رُڄِدَ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَنَهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ ىكىمة (كر)بلا أب وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاتُهُ أَنتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ ونطعةٍ. رُوحٌ مند ذوروح من وَحِدُّ سُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ أمر ريَّه. ١٧٢-الربيك لر وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ لَن يَسْتَنكِفَ بام ويترقع ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدُ الِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكِكَةَ ٱلْمُفَرَّبُونَ ويستكبر. ١٧٤-الزهن هومجمد وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَيِّهِ وَيَسْتَحَيِّر فَسَيَحْثُرُهُمُ صلى الله عليه ومسلم، و إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مُبِيتُ هو القرآن فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَصْلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ العظيم. أستنكفُوا وَأَسْتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِتًا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَا أَيُّا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَنُ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا ثُمِينَا ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِهِ وَسُكُدُ خِلُّهُمْ فى رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَصْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ (١٧٢ ١٧٠) افتراءات أهل الكتاب الباطلة والرد عليهم، وعيسى رسول الله وببيه، وبالاحظ الحطاب الربابي حتى مع المشركين به لا حدود لها لكي يهتدوا ويتوبوا المصيل ١٧٣ علا ييان في جراء المؤمين وهاقة المشركين، ودهوة للناس لاتباع محمد 🗠 والعمل بالقرآن الكريم، والاعتصام بالله والإيمان به هو حصن إلهي فيه حماية ورحمة



was in the second حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنرِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ما ذکر عبید دیجه سم مسره تنعمل بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ الموقودة أأكسته بلمرب درانه البثة ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْنُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بالسموط من عبلو حبح لمتهالطح م ۱ سے ماکل بِٱلْأَزْلَنِمِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ميه فمات بجرجه ... الم الركتوه وف فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَحْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ حاة فلتحتموه البيا حجارة حوره الكمسه يعظمونها سنسب عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱصْطُرِّ فِي بطليوا معرفة مااقسم نکم لاے - مد، -مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ معلبة منفروفية فنى اخاهليه خرمس خبروخ عس طاعه يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أَحِلَّ لَكُمُ ٱلطِّيِّبَكُ وَمَاعَلَمْتُم ىلە ىل معصينە محرمت المحاجة للديدة مِنَ ٱلْجِوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ محسمهم ماثل إل بحاور قبر الصرورة ٤ 🗻 - الكواسب بالثب عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ من المسباع والطير دهه معلّمین لها إِنَّ ٱلْيَوْمَ أُحِلِّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَنْتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلَّ الشيد ه- سي العمائف أو الحرائسر المواهر مهورتسل لَّكُوْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ عصر متعفقين بالروج عن الرس مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ٱجُورَهُنَّ se man se محاهرين بالربي ميطاق عدن أأطباهم مُحَصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلامُتَّخِذِي آخَدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ حليلات للرَّبي سرًا بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ 1000 P تشريعات في الحلال والحرام و أحكام في الدنائح، وإكمال دين الإسلام من الله وارتصاه إياه نصر مظيم لهذه الأمة. التمصيل أباحة الصيد وطعام أهل الكتاب من الدمائح وغيرها، وإباحة الرواح من نساء أهل الكتاب





وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذُنَا مِيثَنْقُهُمْ هيجنا وحرضنا فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ عَاأَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ أو ألصقنا. ١٥ تُورُ هومجمل وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُ مُ ٱللَّهُ صنى الله عليا بِمَاكَانُواْ يَصِّنَعُونَ ١٠ يَتَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ حَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كُثِيرًا مِمَّا كُنتُم تَخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ ۞ يَهْدِى بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِ مَ إِلَىٰ صِرَطِ مُستَقِيمٍ اللُّهُ لَقَدْكَ هَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبِنُ مَرْبَهِمَ قُلُ فَحَن يَعْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْحًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ الكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا وَيِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ] ذكرُ النَّصَارِي ونقصهم لمِئاق الله واتناعهم لمكر اليهود وتحلير من تقصيرهم البشارة بيبي الله محمد في التوراة والإنجيل، ودعوة الأهل الكتاب الاتباع الرسول والأهنداء بالقرأن والامتعادعي الصلالات والكمر

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوالنَّصَكرَى غَنَّ أَبِّنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ أَن قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلَ أَنتُم بَشَرُ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَ نَا مِنْ بَشِيرِ وَلَانَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءِ قَدِيرٌ ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَ عَاتَنْكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ٢٠ يَنْقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْ بَارِكُمْ فَلَنْقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١٠ قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ١٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُ مِمُّؤَ مِنِينَ ٧ [ ١٨ - ١٨] حجة الله على أهل الكتاب، وإن محبة الله لا تتحصل بالادعاء العاري عن التقوي والعمل الصالح ، وخطاب إلهي إلى أهل الكتاب بأن الله لم يتحل عن هدايتهم بعد أن صدوا ٣٦٠ تقاهس سي إسرائيل ص الحهاد، وإن هذه القصة فيها درس للأمة المسلمة قبل جهادها في



مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ أَنَّهُ، مَن قَتَكُ كأرص يبعدواأر نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ يسجنوا. حرئ ذل وفصيحة النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ أَنَّهَا آخْيَا النَّاسَ وعقوبة ٣٥-جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبِيَنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا أوسيه الزُّلْمَى نفعل الطاعات مِنْهُم بَعَدُ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ أَنَّ إِنَّمَا وترك المعاصي. 🔯 جَزَاقُ أَالَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓ أَوْيُصَكَلِّهُوٓ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُواْمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُ مُرِخِزَى فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُ مُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنْ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَ لَهُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَدُ، لِيَفْتَدُواْ بِدِء مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِينَ مَهِ مَانُقُبِلَ مِنْهُ مُ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ١ ٣٤ ٣٢] حد الحرابة، إن مطلق بية القتل تشمل كل جريمة ولو لم تقع، والجود بأسباب الحياة له أجر لا ينتهي، والمقومات تورع على قدر الحرائم تدرجا في دير الله تمالي التمصيل ورشاد وتسديد، التقرب إلى الله تعالى بانباع رسوله والعمل بكتابه جل وعلا، وحال















٧٧- ٧٧٠ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْحَقِّ ولانمرطوا إلى وَلَاتَتَّبِعُوا أَهُواءَ قَوْمٍ قَدْضَ لُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا ٠٠- سعط منه الصحير المسكن المسكن المسكن المسكن الما المسكن الما المسكن الما المسكن ال عليهم بما نعلوا الصح فَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبِّنِ مَرْيَعَ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ انُوا لَا يَـــتَنَاهُونَ عَن مُنكَرِفَعَلُوهُ لِبِتُسَ مَاكَانُواْيَفَعَلُونَ ۞ تَكرَىٰ كَيْعِرَامِنْهُمْ يَتُولُونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِبِيْسَ مَاقَدَّمَتَ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَفِي ٱلْعَكَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ۞ وَلُوَّكَ انُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَيَّ ذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلَكِنَّ كَنَّ حَكَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ا اَمَنُواْ الْيَهُودَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ أَشَّرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ا مَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَكَدَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهِبَانًا وَأَنَّهُ مُ لَايسَّتَكِيرُونَ ١ من الله تمالي بأهل الكتاب الموصوعي المحمد عداوة اليهود والذين أشركوا للدين آمنوا



يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ حجارةحول الكعمة مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ يعظمونها كآب قداح الاستقسام و ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغَضَآءَ فِي ٱلْخَمَرُواَلْمَيْسِرِ الجاهلية بخش حىث،قذر،بحس وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنَّهُم مُّنابَهُونَ ١ ٩٢- ځوځ الم وحرح. طمله ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنْهَا عَلَىٰ شسربوا أو أكلو المحرم قبل تحريمه رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَسِلُواْ ٩٤ سئونگذامذ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ أَإِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ليختبرنك ويلمتحمثكم ٥٥ ٱلصَّلِحَنِ ثُمَّ ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَآحَسُوا وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ سيرهره محرمون بجج او عمرةٍ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِثَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أحمد الإبل والمقر والصأذ والمعر أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِبِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ بنع لكمم واصل ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ لحرم فيدبح فينه عدل بد معادل وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَالُهُ مِن كُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُمَاقَنَلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ لطّعام ومقابله. يَعَكُمُ بِهِ مِذَوَاعَدْ لِ مِنكُمْ هَدْ يَأْبَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُّلُ ذَٰ لِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرٍ وَءَعَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَـننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ١٠ ٩٣.٩٠] مداء قراني للمؤمين بتحريم الحمر والقمار، وكل الأسباب الموصلة للعداوة بين المؤمين الْقَصْيِّلِ الْعَصِيْلِ محرمة في شرع الله نعالى. الموصوعي المداد المدا



وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ مَنَّا لَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ كافيسا، ١٠٥ حَسَّبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولُوكَانَ ءَابَاؤُهُمْ لايعَلَمُونَ سيكم للسكم ورموها واحفظوها شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ من المعاصبي لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا - ١٠٦ - ا صرفتم في لأص السافرتم فَيُنَيِّنُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَا يَا يَهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَادَةُ فيها لاشتهاقات بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِدُوا س لاناجد نقسم كدبأعرص عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ دنيويًا ١٠٧-لاوس الأقربان فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُ مَامِنَ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ إلى الميت فَيُقْسِمَانِ بِأَللَّهِ إِنِ أَرْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِي بِهِ عَنْمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَاقَرْبِي الوارثان له. وَلَانَكُتُهُ شَهَدَةً أُللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلْأَثِمِينَ لَأَنَّا فَإِنْ عُثِرَعَلَيَ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُلُنَآ أَحَقَّ مِن شَهَادَتِهِ مَا وَمَا أُعْتَدَيِّنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُواْ بِٱلشَّهَا لَهِ عَلَى وَجِهِهَا أَوْ يَخَافُواۤ أَأَنْ تُرَدُّ أَيْنَ أَبُعُد أَيْمَنِهِمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ إِنَّ ٣٠٠٠ دعوة لمرك التقليد الأعمى، وبنحاة المؤمنين المبلعين لشريعة الله ١٨١٦ أحكام الوصية والإشهاد عليها في السفر. أحكام الشهادة في السفر تحتلف عنها في الحصر التعمير للصرورة، ويحور الاستشاس شهادة أهل الكتاب بعد يمينهم بالصدق



قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَا آنْزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ سروراً وفرحاً ، أو تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإَوْ لِنَاوَءَ اخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَ وَٱرْزُفْنَا وَأَنتَ يوماً بعظمه . ١١٦-ا المنحن الزيه خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّ لُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرْ بَعَدُ لك مسسن أن مِنكُمْ فَإِنِّ أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَأَحَدَامِنَ الْعَلَمِينَ أقول دلسك. ١١٧ - ٥ ونسي وَ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَسْعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي أحذتني بيثوافيأ وَأَمِيَ إِلَهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ مرفعي إلى الشماء أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ إِنَّ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ ﴿ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوفَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ إِنَّ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ١ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّنْتُ بَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدًارَّضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنُهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ١٠ 🐠 📢 🛒 المائدة، وبعد ظهور المعجرات لا يعدر أصحاب الشك بشكهم المعالي والمعمرة من الله تعالى المشركين ويراءة عيسى عليه السلام مما سب إليه، والمعمرة من الله تعالى عن عزة ورفعة وهي حكمة منه تعالى .



















﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ وَكَذَالِكَ نُرِيٓ إِبْرَاهِيمَ ۷٤ ، در ٥ لقب 🕏 والد إيراهيم. ٧٥-مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٥ المنتخريَّة مُلْكَ أو فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ آيات أو عجائب ٧٦- جن غيته لْآأْجِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّارَهَ الْقَمَرَ بَازِعَاقَالَ هَاذَا أبثأن مشره بطلامه ان عاب وعرب رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِ فِي رَبِّي لَأُحَكُونَنَ مِنَ ٱلْفَوْمِ تحت الأفق. ٧٧-ٱلصَّالِّينَ ۞ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَـَةً قَالَ هَلَارَبِّي هَلْذَا ٠ ٧٠ ع طالعاً مر الأفق منتشر الصوء أَحَكِبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا ثُشِّرِكُونَ 🚳 ٧٩ فصركستوب إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَنُوَسِ وَٱلْأَرْضَ اوجدها وأنشأها حيمة ماثلاً عر حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَّهُ، قَوْمُهُ. قَالَ الناطل إنى الدين ٱتُعَنَجُّوَتِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَسْنَ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ يَ الحق ٨٠ أحامة وأكما خاصموه في إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئَا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلًا التوحيد ٨١-المنساء حجة تَتَذَكَّرُونَ ٥ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشَرَكَتُمْ وَلا وبرهاناً. تَغَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأُمِّنِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ٧٩. ٧١ منهج إبراهيم الحليل عليه السلام في الحجة والبرهان، وإقامة الحجة على قومه نفساد عقيدتهم بالتسلسل العقلي والعملي، وإن إبراهيم الحليل عليه السلام أول من استحدم طريقة

المهيل لوصوعي

نقص الفرص للبرهان على صبحة معتقده ٨٣.٨٠ المحاورة مع الأحرين، وعدم حضوع المسلم إلا فه، وإن للحق سلطان وقوة ترتبط بمدد من الله



۹۱ ومرقدرو مه وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَىٰ بِشَرِمِن شَيٍّ <del>و</del>َ ماعرفوا الله، أو ما قَلُّ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسُّ عظموه، ٥ فر صيس أوراق مكتوبة معرقة تَجْعَلُونَهُ وَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتَخَفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمَتُ مِمَّا لَرْتَعْلَمُوٓا الله الله الله أبزله (التوراة) أَنتُهُ وَلآءَابَآ وُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ حومهم باطلهم ۹۲ - شال کثیر وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلْمَاذِرَ المناقع والعوائد أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤِّ مِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلَّهِ (الفرآن) أَمْ عُرِي مكَّة –أي: أهلها وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنَ أَظَلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى مزحولاً أهل المشارق والمغارب ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ ۹۳- عبرب ترب سكراته وشدائله مِثْلُ مَآ أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلُوِّ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِيلُمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ عدابُ ٱلْهُوبِ الهواب الشديد والذل وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوٓ الْيَدِيهِ مَ أَخْرِجُوٓ الْنَفْسَكُمُ ٱلْيَوْمَ والخري ٩٤-تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ حُوْسَكُمْ ماأعطياكم من متاع الدُنيا وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَنَّمَ تَكَيْرُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدَّجِنَّتُمُونَا فُرَادَى العديشكم تعزق الأتصال بينكم. كَمَاخَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُودِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَّكَوْأً لَقَدَتَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنَكُم مَّاكُنْتُم تَزَعْمُونَ 🕲 (۱) الله تعالى و القرآن هداية للمشر، والرد على مسكرى الرسالات، وإثبات لشزيل الغران، والمحافظة على الصلاة هي شعار الأيمان وتركها هو ماب الكفر التفصيل ٩٤ ٩٣ خسران الكافرين ومشاهد لحالهم من الموت إلى القيامة، والموت هو أول باب من أبواب الموضويجي الحساب، وتبرؤ الخلق من بعضهم بعضا لشدة الحساب وهؤله







وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْحُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ وانركوا. أيفريون لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِ دَيْمٌ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ يكتسون مرالإثم أياً كان ١٢١٠ بِأُهُوا يِهِم بِغَيْرِعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ ا ابله نيستي ا وَذَرُواْظُ هِرَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّا لَلَّهِ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ حروح عن الطّاعة رمعصية . ١٧٤ سَيْجَزُونَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَهُ يُذُكِّر المنعار وذل عظيم ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ الْفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِ مِ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ١ أَوْمَن كَانَ مَيْـتَافَأُحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ، نُورَايَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلنَّاسِ كُمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَادِجٍ مِنْهَا كُذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَيْفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ وَكُذَاكِ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْبَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَا لِيمَكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْحَكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِيهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآأُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ [١١٨] ميان في شروط اللمح الشرعيء ومُحريم ما تبح لعير الله تعالى التعصيل الموسوعي المثل ما بين الطائع و العاصي، والتدبير السيء حمرة بقع بها من حمرها

2000





وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعَامُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن ررع عمر نَشَاهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذْكُرُونَ محجوره محرمة ٥ عُرِيب طهورها أسْعَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ لمحاثر والسوائد والحوامي ١٣٩. يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَافِ بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ وصنها كتنهم (١٤١ - ساوشب خَالِصَكَةُ لِّذُكُورِنَا وَمُحَكَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزْوَجِنَا وَ مُحَكَرًّمُ عَلَىٰٓ أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن محتاحة للثعريش كالكرم وبنحوه وعبا مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُركَا أَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ مغروب المستعلية عنا باستوالها كاللحل حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـ تَلُوٓ أَوْلَادُهُمْ الميت احلا تمر المأكول في الهيث سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ والكبعية قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ ۞ وَهُوَالَّذِي -124 حشوبه مايحمل أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَنتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَنتِ وَالنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ لأثفال كالإبل وژشہ مایعرش مُغْلَلِفًا أَكُلُهُ، وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَسُكِبِهَا وَغَيْرَ للدبع كالعثم . كموب سطي مُتَشَكِيةً كُلُواْ مِن تُمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ طرقه و اثاره تحليلا حَصَادِهِ وَوَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وتحريمأ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كُلُواْ مِمَّارَزُقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١ ١٤ ١٢٨ شرع الحاهلية ، وصلالات المشركين يتحريم ما أحل الله ١٤١١ ١٤١] - من معم الله تعالى على العباد، وأمر بإجراح الرَّكاة، والذي خلق هو المشرع، التقصييل والتحريم في التشريع لحكمة تتفاوت المدارك ممرفتها





وَلَانَقُرْبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ استحكام قو وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْفُ نَفْسًا إِلَّا لِللَّهُ كَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وبرشد دعلم مان<mark>عدن دول ريا</mark>دة وُسْعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ ونقص باسعها ٱللَّهِ أَوْ فُوا ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ . لَعَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ إِنَّهُ حاقبها وما بقدر عليه ١٥٣ وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ صدحى مستعب فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ . ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ . لَعَلَّكُمْ سنني و ديني عوجاح هده ٥٧ تَنْقُونَ إِنَّ ثُمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي فيدف شيا أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ أعرص عبها صرف الثاء رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ لَإِنَّ وَهَٰذَا كِئَنْبُ أَنزَلَنْهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ إِنَّ أَن تَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَنزِلَ ٱلْكِئنَابُ عَلَى طَأَ إِفَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَ إِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ النا أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ إِ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيْنَةٌ مِن زَيِحِكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنْنَاسُوٓءَ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُواْيَصَدِفُونَ الْأُنَّا CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE ١٥٣ ١٥٦ . وصاب لهنه، إن السرك وعفوق الوالدس وقبل النفس والوبي وأكل مان النسم من أكم الكباس، ودعوه لاداء الحقوق إلى أهلها والعدل واتباع سبيل الحق الموصل إلى الحنة مصيل شريعه موسى عليه السلام من فشرايع الواسعة البعاليم، وبداء الى أهل مكه باتباع شريعة سنديا محمد الناسخة لما فينها السامية بالقران كل خير CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T







٢١- • أرك عنكر قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَاوَإِن لَرُ تَغَفِرَلَنَاوَ تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أعطيناكم و وهسا ٱلْخَسِرِينَ ٣ قَالَ ٱهْبِطُواْبَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرُ فِي سکے دیوں المؤولكية يست ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَىٰحِينِ ۞ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا ويداري عوراتكم رث الباسرية تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ٥٠ يَنِينِ عَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُرُ لِبَاسًا أو مالاً. لـش معود الإيمال يُؤَرِى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ و ثمراته ۲۷۰ ز منحة لايملك ءَايَنتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ٢٠ يَنبَى ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ولايحدعنكم مر عهد ايريل عهما ٱلشَّيْطَانُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا استلابأ بحداعه بينه جوده آو لِيْرِيَهُمَاسَوْءَ بِهِمَا إِنَّهُ بِرَنَكُمْ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْحَيْثُ لَانْرُونَهُمْ دريته ۲۸ - سنر إِنَّاجَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَافَعَـُلُواْ محب أثوا فعله مساهية في الضَّح فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَاعَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ ٢٩ المتط بالعدل - "قبية لَا يَأْمُرُ بِإِلْفَحْشَآءِ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ۞ قُلْ الخرمكة توخهر إبى عادته مستقيمير أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُ لِي مَسْجِدٍ عددگیمتمر افي كبل وقسنا وَأَدْعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 💮 فَرِيقًا أسحود أو مكانه هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةُ إِنَّهُ مُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أُولِياً } مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ 🕥 A TO ١٠٠ عشريع التوبة والدعاء، والأرض مكان الاحتمار ١٠٠ الائتلاء في الحاة الدبيا ومعونة الله تعالى، ومحدير الله للبشر من اتماع الشبطان الدي قور القصيل لوصوعي، الحسد في صفره على ادم وبده عقاويه له ١٦٠ على الاستقامة والعدل والصلاة THE REPORT OF THE PARTY OF THE

ا يَنِينَ وَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَــــةَ ٱللَّهِ ۲۱ مستورستگر السوا ثيامكم لستر ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِبَنِ مِنَ ٱلرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ عوراتكم. ٣٣-فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيْحَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ آلموحش كباثر المعاصي لمزيد لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهُرَمِنْهَاوَمَا فحها. آل<mark>يتم</mark> «ما يوجبه من سائر بَطَنَ وَٱلَّإِنَّمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَرْ يُنْزِّلْ بِهِ المعاصي كمتنى سُلَطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلُ الطلم والاستطالة عبلى الياس فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ كَا المل حايا يَبَنِي ٓءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْ ءَايَتِي فَمَنِ وبرهاماً. ٣٧- أر ركمته أيرالألهه ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ( وَ ) وَٱلَّذِينَ الديل كنتم..؟ كَذَّبُواْبِايَائِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنَهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ فَمَنْ أَظَلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكُذَّبَ بِئَايَلِيِّهِ ۗ أَوُلَيْكَ يَنَا لَهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَابِّ حَتَّىۤ إِذَاجَاءَ مُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْضَلُّواْعَنَّاوَشَهِدُواْعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ اللَّ ٣٤ ٢١] بيان بطبيعة الدين الحق، والحياة الإسلامية حياة طينة كربمة، ودعوة للالبرام بحس المظهر والتمتع بالطيب الحلال من الأرزاق، والحياة الشربة مقبدة مقدرة لا ينعلت من أمدها أحد التفصيل إرسال الرسل رحمة بالعباد وجمعة عليهم، والحلود في جهم حق فه سيقضيه على الصالين ALEXANDER OF THE PROPERTY OF T





ELEVILLE DE LA COMPANIE DE LA COMPAN ۵۲ - «نورید و عاصه وَلَقَدْجِتْنَاهُم بِكِئْبِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ مواحيد الكتاب (الفرآن) يُؤْمِنُونَ ١ هُلَينُظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ومآلها مس النعث وانحبيب والجراء ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُّلُ قَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا عجوب يكسونهمر الشركاء وشعاعتهم غاد مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَآ أَوۡنُرَدُۗ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَٱلَّذِي كُنَّانَعُ مَلُ أشبوى على أمرش استواة بالمعنى اللائل به قَدِّ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢ سمحاته والاستواه هب معناه انعلو والارتفاع إِتَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ والاستقوار قال لإمام مالث وعيره الاستواء أَيَّامِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا عيرمحهون والكيف عير معقول أسبى شو وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِيَّةِ أَلَا لَهُٱلْخَاقُ لب و يعطي النهار بالليل فيدهب صوره وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ١٤ الْدَعُواْرَبُّكُمْ تَضَرُّعُا السمامات يطلب الليل التهارطات صويعا وَخُفْيَةً إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَانْفَسِـ دُواْ فِي الانتراء القدمير و التُصرُّف فيها كما يشاء ٱلأرْضِ بَعْدَ إِصْلَنجِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ الدائد ملاء تبرأه أو معطم أو كثر حيره ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٥٧- نشر "مىشرات برحمته وهي العيث ٱلرِّيكَ بُشِّرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّىۤ إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا الدسماء حملته ورفعته . • يُعالا ثِقَا لَاسُقْنَئُهُ لِبَلَدِمَّيِتِ فَأَنزَلْنَابِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عِن كُلِّ متقلة بحمر الماء ٱلثَّمَرَ يَ كُذَ لِكَ غُغِرِجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ رُونَ ١ and. التقصيل 47.01 قدرة الله في الإنشاء، والكون مظهر فيه دلالات واضحات على وحود الله، وحقه على صاده
 47.01 أدلة على نمث الموتى، وصرب مثل من الأرض الطنبة والحبيثة شبها للناس من مؤمن وكافر الموضويي THE PARTY OF THE P



أُبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُونَا صِحُ أَمِينُ ﴿ أَوَعِجِبْتُمُ وعظم أجسام أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِلْمُنذِرَكُمْ ه لاه شه و نعم وفضله الكثير ١ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِقُوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ يخش عذاب أو فِي ٱلْخَلِقِ بَصَّطَةً فَأَذَّ كُرُوٓاْءَ اللَّهَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُو نُفَلِحُونَ رين على القلوب عَمِبُ لعن اللهُ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرُ مَاكَانَ وطرد أو سخط يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَيْنَا بِمَاتِعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٧٢ قعشادار أهلكنا أخر. اللهُ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُّ والمراد الجميع ٧٢- دف ألله أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وَكُمُ حلقها الله من مَّانَّزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانِ فَأَنْظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ صحرلامن أبوير ماية معجزة دال ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنْجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِرَحْمَةٍ مِنَّا على صدقي. وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَافًا لَا يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَذَجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِّكُمْ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُومٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ٧٢ .٦٥] رسالة هود عليه السلام، ومهمة الأبياء أنهم يسلعون رسالات الله تعالى وينصحون أقوامهم، والتدكير بالأمم السابقة فيه عبرة للمقلاء التعصيل <u> ٧٩ ٧٠ </u> رسالة صالح عليه السلام إلى ثمود، والمعجرات المادية كانت ضرورية في الأمم السابقة لساطة التمكير الشري

٧٤ ٥ مؤاكم ٥ وَٱذْكُرُوٓاْإِذْ جَعَلَكُرُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ أسكنكم و فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَ اقْصُورًا وَلَنْحِنُونَ أنرلكم ٠٠ لآ. أشلا بعيب ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وإحساناته. لا مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّواْ مِن نمتؤ الاتعسدوا إفساداً شديداً ٧٧ قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ غنو استكرو أَتَ مَسُلِحًامُّ مَسَلُّ مِن رَّيِّهِ عَالُوٓ أَإِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ عَ ۷۸- ترخف الزُّلِولة الشَّديدة أو مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓ أَإِنَّا بِٱلَّذِي الصحة حبنين ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ هامدين موتي لا حراك بهم. أَمْ رَبِّهِ عُوقًا لُواْ يَنْصَرُ لِحُ أَثْنِتَنَا بِمَا تَعِدُ نَآ إِن كُنْتُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْ تُكُمُّ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَا يَحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ و لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَمَا أَتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَمُّوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَّ أَنتُ مُ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٧١ ٧٢ رسالة صالح عليه السلام، والدكير بالأبات وبالنعم طريق من طرق الدعوة إلى الله مُمِينَ لوط عليه السلام وقومه، الحق حق ولو اتبعه الضعفاء والفقراء، والناطل باطل ولو اتبعه التفصيل THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَنْ قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن يدعون الطهارة قَرْيَتِ حَكُم إِنَّهُم أَنَاسٌ يَنَطَهَ رُونَ ١٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ ممَّا نأتي. ٨٣-'لميرين° الياقين إِلَّا أَمْرَأْتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم في الحداب مَّطَرًا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ @ كأمثالها ٨٥٠٠٥ كخشواء لاتنقصوا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ۸۱- ۰ میرمو ۰ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ. قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِنَةٌ مِن طريق. • منعُونهَا عرَجُ عطلبوبها رَّبِكُمْ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَائبَخُسُواْ ٱلنَّكَاسَ أَشْدِيَاءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مُّ وَمِنِينَ ﴿ وَلَا نَقَ عُدُواْ بِحَدُلِ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَدَّبغُونَهَ اعِوَجُا وَآذَكُرُوٓ الإِذَكُنتُم قَلِيلًا فَكُنَّرَكُمْ وَٱنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِنكَانَ طَآبِفَةً مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي آرْسِلْتُ بِهِ وَطَا إِفَةٌ لَّرْ يُؤْمِنُوا فَأَصْبِرُواْحَتَىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ٨٤ ٨٠] القصل بين الكافرين والمؤمنين من قوم لوط عليه السلام، وإن الطهارة تصبح دبنا عندما يسبطر المحرمون على الحياة، والوفاء للحق لا بعرف قرابة في اللم والنبيب التعصبيل ۱۳ ۸۳ رسالة شعیب طبه السلام إلى قومه، اتمام الكیل والمیران هو رأس العدل بین الباس، والعیرة بالمير رحمة من الله، والعبرة باللبات قد تكون شقاء للأبد



٩٦ ٥ لعبث عَلَيْهِم وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَاعَلَيْهِم بَرَكُنتِ ليشرناعليهم أ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذِّبُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَاكَانُواْ تابعنا عليهم. ٩٧ يأييهم أأشك ينزا يَكْسِبُونَ ١ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيكَا مهم عدابنا ابستًا وَهُمْ نَايِمُونَ ١٠ أُوَ أَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا وقت ىباتٍ أي ليلاً. ٩٩ ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَكَ رَاللَّهِ فَلَايَأْمَنُ مكر أللو عقربته ، أر مَكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَوَلَرْ يَهْدِلِلَّذِينَ استدراجه <mark>إياه</mark>م يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَ ٓ آَنْ لُوْنَشَآءُ أَصَبْنَاهُم ١٠٠ – أولَزُ يَهُ اللُّبين أولم يُبيِّر بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ٢ لهم ما جري للأمم النهلكة الشابنة تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهِا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُ ال أو تعا بِٱلۡبِیِّنَاتِ فَمَاكَانُواۡ لِیُوۡمِنُواۡ بِمَاكَذَّبُواۡمِن فَبَـٰلُ أمبتهم إصابت إياهم لو شت كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَيْفِرِينَ ١ وَمَا وَجَدْنَا مطبع ٥ نختم ۱۰۲- مَنْ عَهَدِ لِأَكْثَرُهِم مِنْ عَهْدِ وَ إِن وَجَدْنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفَاسِقِينَ من وفاء ينما أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِتَايَنِيْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ أوصيناهم 1.1° - Edwely فَظَلَمُواْ بِهَأَ فَأَنظُرُكُيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ 🐠 فكفروا بالآيات وَقَالَ مُوسَونِ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ 👊 ١ ٢٠٠٦ مسة الله تعالى في الأمم قبل موسى عليه السلام، وتوجيه لضرورة التقوى في حياة البشر المصيل الموصوعي ۱۱۸-۱۳ رسالة موسى هليه السلام إلى قرحون وقومه وهرصه فلمعجرات



قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ رَبِ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ١٠ قَالَ أتأء ما تكره وه فِرْعَوْنُ ءَا مَنتُم بِهِ عَبْلُ أَنْ ءَاذَنَ لَكُرْ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مُكُرُّتُكُوهُ أتعبب مناء ٥ قر فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ آلَ الْأَقَطِعَنَّ عبده أفض أو صُبُ عبيا ١٢٧ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١ الشاقي ساءهم قَالُوٓ أَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٥ وَمَانَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَا سستنقي باتهم للخدمة ١٣٠ بِئَايَنْتِ رَبِّنَا لَمَّاجَآءَ تَنَارَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِعِينَ الألبيين اللُّهُ وَقَالَ ٱلْمَلَاثُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا بالسخينوب والقحوط. فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَ تَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ١٠٠ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوۤ اْإِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ " وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ فَالْوَأَأُودِينَا مِن قَلْبِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُكَيفَ تَعْمَلُونَ ١٠٥ وَلَقَدْ أَخَذْنَا اللهِ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَ تِلَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ١ الله المناز المسجرة بالله تعالى، والشهادة في مسيل الله وفي سبيل الحق كرامة ومكافئة للثانتين على الطريق المستقيم القصيل بطانة الشر وإنسادهم للأمة وتدميرهم للبلاد. الترابي حجة الله على فرعون وقومه، وإنعامه عليهم بكثير من المعم ومقابلتها بالحجود والكفران

فَإِذَا جَآءَ تُهُدُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَاذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةً يتشاءموا وصأله يَطَّيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَلآ إِنَّمَا طَلْبِرُهُمْ عِندَاُللِّهِ وَلَكِنَّ ب رر شؤمهم عقالهم الموعود في أَكُثْرَهُمُ لَايَعْلَمُونَ ١٠ وَقَالُواْمَهُمَاتَأَنِنَابِهِ مِنْ ءَايَةٍ الأحرة . ١٣٣-سرد الماء لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الكثير. أو الموت ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُفَصَّلَتِ الجارف مس القُراد أو القمل فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْقُوْمَا تَجْرِمِينَ ١٠٠٠ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ المعروف ١٣٤٠-ٱلرِّجْزُ قَالُواْيَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن أرج العداب مما دُكر من الآيات كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيّ 140 يقصون عهدهم إِسْرَيْءِيلَ ١ فَكُمَّاكَشُفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَكِلِ الذي أمرموه هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ ﴿ إِنَّا فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ ۱۳۷- دمترن أهلكت و خرَّبْنا فِي ٱلْيَدِّ بِأُنَّهُمُّ كُذَّبُواْ بِثَايَلِيْنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِفِلِينَ ﴿ الجنات أويرمعود وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِرِقَ من الأبنية. ٱلأَرْضِ وَمَعَكِرِبَهِكَا ٱلَّتِي بَكَرَّكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ بِمَاصَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ 🕲 ١٣٦ ١٣٠]. إنعام الله تعالى على بني إسرائيل وكفرهم بالسعم وبقضهم للعهد، ونقص المهد والوهد من علامات الكمر والنقاق June 2 ۱۳۷ الصالحون ورثة الأرض، وتدمير الله الكافرين





وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي شديد الغصب، أو مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُ مُ أَمْرَرَتِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ حزيماً المسا أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أَمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ أستنشم معادة العحل أو أتركتم. مد يَقَنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا يَجْعَلَنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ أست فلأتسرهم ٱلظُّٰدِلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَافِ ى<mark>ما ئىال من</mark>ى من المكرود. ١٥٤ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ الك الكي ٱلْعِجْلَ سَيَنَالْهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلْةً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا -100 أرخعة الولؤل وَكَذَالِكَ جَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ ثُعَّ البشديدة أو تَابُواْمِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الصاعقة مسك اللهُ وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَا لَا لَوَاحَ وَفِي محنتك وابتلاؤك نُسْخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَلَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِيثْتَ أَهْلَكُنَّهُ حِينِ قَبْلُ وَإِيِّنِيَّ أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِر لَنا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَيْفِرِينَ ١ [ ١٥ ٣٠٠] - عصب موسى عليه السلام به ولدين لله، وتوية الله تعالى على البائد حكمة الرجل الذي لا يطاع في قومه ألا يفرق بين قلويهم المصيل الما ١٥١ تلقي موسى عليه السلام تعاليم ربه جل وعلا، واعتداره من ربه لما فعل قومه من عبادة العجل، وبنان في عظيم مغفرة الله ورحمته بصاده



17: وَقَطَّعْنَاهُمُ أَثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أحرف هم أوصيرُماهم إِذِ ٱسْتَسْقَلْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَكَرَ بأب جماعات أكالقبائل في العرب فَأَنْكِ جَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ فأشحست فالفجرت مشربهة مَشْرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ عينهم الخاصة بهم ١٦١- فوتو بعطة وَالسَّلُويَ حَكُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَا كُمَّ وَمَا مسألتنا حطَّ درينا عث -١٦٢ رغو ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ ﴿ وَإِذَّ عدابأ فالطاعودة -175 قِيلَلَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ الخراء قرينة مو لبحر بندوك 🖁 شِنْتُ وَقُولُوا حِطَلَةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَدُانَّغُفِرٌ أسبب المتدون بالصيد المحرم فيه لَكُمْ خَطِيۡتَ يَحُمُ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ بوبستهم يوم اتعطيمهم أمر الشبت فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ شرعه ٩ ظاهرةً على وجه العاه كثيرةً ٢٠٪ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ سموك الأيراغون أمرالشبت الموقم يَظْلِمُونَ ﴿ وَسَنَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلِّي كَانَتْ بمتحبهم وتحتبرهم حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَالِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعُ اوَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ حَكَذَاكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ ١٥٢ ١٥٠ مم الله على مني إسرائيل وظلم أكثرهم، وتنديلهم لتماليم الله تمالي الله عبل يهودية، قصة أصحاب السبت، وإن الحيل على الله تعالى والتعرج بالسلوك طبيعة التعصيل الموصوعي







قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَاوَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ واقفها. بمن له - فاستمركت به أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سَتَكَ ثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَ ۚ إِنَّ عبر نظية أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم العساء صارت مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا ذات ثقل مكتر تَغَشَّلْهَا حَمَلَتَ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَفَاكُمَّآ أَثْقَلُت دَّعُوا الحمل. صبت سلاسويا أوولدا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَالَينَ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ ١ سليماً مثلبا • ١٩-عدالتركال اي فَلَمَّآءَاتَنْهُمَاصَلِحَاجَعَلَالُهُۥ شُرِّكَآءَ فِيمَآءَاتَنْهُمَاْ فَتَعَلَّىٰ العرب بعينادة ٱللَّهُ عَمَّايُثُمْرِكُونَ ۞ أَيْثُمْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الأصام. 190-والأعراب فالا ٥ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَاّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ٥ تمهلوني ساعة . وَ إِن نَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآءُ عَلَيْكُرُ أَدَعُوتُمُوهُمْ أُمُّ أَنْتُدُ صَنْمِتُونَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادًا أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُ مُ صَدِقِينَ ١ أَلَهُمَ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ٓ أَمْرُلُهُ مِ أَعَيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا ٓ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ إِيسْمَعُونَ بِهَا قُلِ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ 🔞 المدا شرية الرسول محمد ، وعلم الميب قه وحده لا يطلع عليه أحد [١٨٨ مدر عصل الله تعالى في حلق النشر وحملهم دكرا وأنثى، والمسؤولية التربوية تحاه الأولاد، المصال TO THE TAX OF THE PARTY OF THE





٩- ئردون شا إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِذَّكُم بِأَلْفٍ بعضهم بعصبا أحر مِّنَ ٱلْمَلَنَبِكَةِ مُرِّدِفِينَ ﴾ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُـرَىٰ -11 المسكو بلعاس وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِۦقُلُوبُكُمِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بجعله عاشيا عبيك كالععاء يخ عَنِيزُ حَكِيمٌ إِذْ يُعَشِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ أشتصر وسوسته وتحويفه يباكم مر عَلَيْكُم مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطْهِرَكُم بِهِ، وَيُذَهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ لعصش يبرنط شدويفوي البقير ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِدِ ٱلْأَقْدَامَ اللَّ والمسر ١٢ أرء الحوف إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِ كَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَتَنِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ولمرع كخر ب كلُّ لأطراف سَأَلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ أو كالمعصل ١٣ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانٍ ١٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ سه حامصو وعصواء ١٦ شَاقُوا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ ٱللَّهَ محد مطهر عوارحدعة ثم يكر شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَ ذَٰ لِحَكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ البحارة منه تتضمأ إنتها للماثل عَذَابَٱلنَّارِ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ العدو معها ب لعب رجع متسد كَفَرُواْزَحْفَافَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلأَدْبَارَ إِنَّ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدَّبَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَ بِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ODO. في ساحة بدر، استعاثة الرسول ... بانه تعالى و مداد انه له بالملائكة، والملائكة حفيقة ملموسة ذات أرقام وهدد وليست بأمر معنوي فقط التعصيل ٣٠٠٠ ] أمر إنهي نشات المؤمس في المعركة وعدم محالفه أوامر الله تعالى ورسوله







٥ وَأَعْلَمُوا أَنْهُاغَنِمُ مَن شَيْءٍ فَأَنْ لِلهِ حَمْسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَنَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِإِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ الِ و لأربعة الأحماس لتعالمين يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَنَّ إِذَ مردا سالحق أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدِّنيَاوَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوَى وَٱلرَّكُبُ واسا<mark>طل(يوم</mark> بدر أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تُواعَكُ تُعَرِّلًا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أُمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ ا<mark>لــواډ</mark>ي و صمت الأقرب للمدينة هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَمَىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ إِنَ اللَّهَ لَسَجِيعُ عَلِيدً ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ورش فيها أموالهم وَلُوَّارَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَلْنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ 1 - 2 T لحلشم عرالقتال وَلَنْكِنَّ أَللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ ٱلصُّدُودِ إِنَّ وَإِذْ وهللكوه يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي أَللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠ يَتَأْيَهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ أَللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ اللَّهِ ممركة بدر، وتذكير مصرات في المعركة والمجتمع المسلم مجمع منكاق لا يرضى الشدة التعميل <u>11.50</u> بوجنهات في الجرب، وعابة الجهاد في سبل الله

وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَب رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ أَلِلَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قوتكم أو دولتكم. خَرَجُواْمِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ طغياناً أو فخر عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ وكبرأ. ٤٨ ا يو سار ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ لحن محير ومعين وباصرلكم ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُ مُ فَلَمَّا تَرَآءَ تِٱلَّفِتُمَّانِ نَكُصَ كصرسعمته عَلَىٰ عَقِبَيِّهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِى ءُ مِنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرُوْنَ رحع القهقري وولَّى هارياً إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَ ابِ ۞ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غُرَّهَوَ لَآءِ دِينُهُمُّ كعادة. وَمَن يَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ وَلُوتَ رَيْ إِذْ يَـ تَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ ٱلْمَلَامِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَ رَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (١) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُ كَفَرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢ والصبر على مواجهة الأعداء، ويبان بأن المناصرة في عير 11 توجیه حربی، طاعة الله ورسوله سبيل الله صعف وهزيمة التفصيل · الله الله المسهد من عداب الكافرين، وأثر اللبوب في عذاب البشر، وبدأ الحساب عبد الموت ممقدمات من الإندار والنشير





۷۱ والتكرمنه: يَنَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِي آيُدِيكُم مِنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فأقدرك عليهم يوا فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّآ أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ىدر. ٧٥- ، وَالْهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَإِن يُرِيدُ وأَخِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ الأزخير ، ذو و الفرابات. أولى ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ لأحاب. ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِيكَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُ مِن وَلَنيتِهم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُو وَإِنِ ٱسْـنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَاعَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَيٌّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ ءُبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ لَنْ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓ اْ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَتِيكَ مِنكُرْ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ ٧١-٦٧ قصية الأسرى، والإيمان أمان والكمر خبانة ٧٥ ٧٧] بيان في فصل المهاجرين والأنصار على نقبة الناس، والكافرون بعضهم من بعص، وحقوق التمميل العباد في المواريث تبعا للقرابة



كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ 🚓 فما أتامو رَسُولِهِ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدتُّمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا على العهد معكم ۸ سهرو ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ محثه يعفرو ٧ كِيْفُو إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا بكم لابرفلو لايرعوا الد وَلَا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُم بِأَفُو َهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمُ رحماً وقرابة أو حلم وعهدا فَنسِقُونَ ٢٠ أَشْتَرَوْاْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيـ لَا فَصَدَدُواْ دمه عهد عَنسَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءً مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَا يَرْقُبُونَ أو أماياً وصماياً فِي مُوْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ٢ سنهم القصو فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا نَوُاْ ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ عهودهم المؤكّدة فِي ٱلدِّينِ ۚ وَنَفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِن تَكُثُواْ أيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِعَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَالِلُواْ أَجِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ الكَانْقَلْنِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوّا أَيْمَا نَهُمْ وَهَكُمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بِكَدْءُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَعْشُوْنَهُمْ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَعْشُوْهُ إِنكُنتُم ثُوُّم مِنِينَ ١ ١١ عدم الوثوق بمهود المشركين، وطبيعة الكافرين وأخلافهم وبحدير منهم، وإن الرحمة حلق يتحلق به المؤمون لأنه س صفات الله الطمن في دين الله جريمة نوجت قبال فاصلها، ونصر للمؤمنين بقبالهم الكفار وشفاء لصده هـ





ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنَّ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ عش شيء قدر أو رَّحِيثٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ خبيث لفساد بواطبهم. حيث بَحَسُّ فَلَا يَقَدَّرُ بُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمَ هَاذَا عـد • فقراً و فاقة بالقطاع تجارتهم وَ إِنَّ خِفْتُ مُ عَيَّلَةً فَسَوْفَ يُغَنِّيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ ﴿ إِن عكم. ٢٩- تنسو أبحرته الحراح شَاءً إِنَ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ المقذر على رۇوسىھم" عربىدا لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَدٌمُ عن القياد أو عن قهر وقوًّة. ﴿ لَمُهَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ صعروب منقادول أدلأء لحكم الإسلام ٱلۡحِيۡتَنبَحَقَّ يُعُطُوا ٱلۡجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمۡ صَغِرُونَ ٠-٣٠ نصهات يشابهون في الكفر و وَقَالَسَتِ ٱلْمَهُودُ عُزَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ كَى والشباعة أب اورکوں کیف ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُ مِ بِأَفُواهِ مِي يصرفون عن الحق بعد سطوعه ۲۱۰-يُضَكِهِنُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبَّلُ قَلَالَهُ مُ حرفه علماء اليهود أنسهم ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ۞ ٱتَّغَـكَذُوٓ أَأَحْبَ ارَهُمْ مُتَسُّكي النصاري أرده أطاعوهم وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابُامِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ كما يطاع الرب مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُوۤ أَإِلَّا لِيَعَبُدُوۤ أَإِلَكُهَا وَحِدًا لَّا إِلَنْهُ إِلَّاهُو سُبْحَنْهُ، عَكَمَّا يُشْرِكُونَ ٢ [ ٢٩ ٦٨] تحريم دخول المسجد الحرام على المشركين، وبجاسة الكافر لكفره بالله لا ليشريته أو جنسة أو دمه أو لونه، وأمر بقتال الكافرين التفصيل ٣١.٣ معركة الشرك الحاسرة، واعتداه مباشر على حقوق الثات الإلهية في سبة الولد إليه وعدم
 تديهه عن كالمشابه



إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينُ مُكَلِّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تأحير لحزمة شهرا يُعِلُونَهُ, عَامًا وَيُحَكِرَمُونَهُ, عَامًا لِيُواطِئُوا عِـدَّةً مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ إلى آخر بنومت ليوافغو فَيُحِلُواْ مَاحَرٌمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسْوَءُ أَعْمَى لِهِمْ وَاللَّهُ ٣٨- ١ أعسرُو لَا يَهْ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ احرحوا غزاة لتثوك السلة تناطأته ءَامَنُوا مَا لَكُرُ إِذَاقِيلَ لَكُرُ ٱنفِرُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ وأحديثم. ٤٠-بر آلب إغار إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ عِ بِٱلْحَكِيوْةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةِ جىل ئور قرب مكة فَمَامَتَ عُ ٱلْحَكِوةِ ٱلدُّنْكَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلُ اللهِ سحه ای مكر الصديق رصي إِلَّانَنفِ رُواْيُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِي مَّا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا الله عنه . غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْنَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ۖ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِبِهِ - لَاتَحَدْزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنْ زَلَّ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْسَدَهُ وَجُنُودٍ لَّمْ تَرُوهَا وَجَعَكُ لَكَ لِمِكَةَ ٱلَّذِينَ كَ فَكُرُواْ ٱلشُّفَّانِيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوَ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ۞ 🗚 🗘 🚾 التلاعب بالحلال والحرام من صفات الكافرين 🔭 🗈 تحريض المؤمنين على القتال في سبيل الله ونصرة رسوله 💨، وعدم التحلف التمصيل



لَقَدِ ٱبْسَعُوا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَكَلَبُوا لَكَ ٱلْأَمُورَحَتَى ' لأمثور ° دبيروا لك جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَأُمْ اللهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ الحيل والمكائد -٤٩ أَنْسُانِي وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَّذَن لِي وَلَا لَفْتِنِّي ٓ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ مي التحلف عر سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّكَ فِينَ الجهاد . ° لا للتني الانوقعني ﴿ إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُ مَّ وَإِن تُصِبُّكَ فيالإثم بمحالفة مُصِيبَةٌ يُكَوُّلُواْ فَكَدَّاْ خُذْنَا آمْرَنَا مِن فَبْ لُ وَيَكَوَلُواْ برنفلوك بِنا ٥٠ مب وَّهُمْ فَرِحُونَ ٥ قُلُ لَّن يُصِيبَ نَا إِلَّا مَا كَتَبَ تستنظرون بنا ٱللَّهُ لَنَاهُوَمُوْلَـٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـٰتُوكَ لِي ٱلْمُؤْمِنُونَ والشهادة ٥ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ بِنَا وَخُتُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُوا لللهُ بِعَذَابِمِنْ عِندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ أُوْبِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبَّصُهُ وَأَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ٥ قُلُ أَنفِ قُوا طَوْعًا أَوْكَرْهَا لَن يُنقَبّل مِنكُمّ إِنّكُمْ حَكُنتُمْ قَوْمَافَاسِقِينَ ۞ وَمَامَنَعَهُ مُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مَ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ فَ حداوة المنافقين للمؤمنين، وتسليم المؤمنين لقضاه الله وقدره، وهذه الدنيا م للمؤمن على أي حال، وسوق خسارة للكافر على أي حال. ٣٠ ٥٥] الكمر محبط للأهمال، والإنفاق في سبيل لله صعة من صفات الإيمان ناقه، وإنَّ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له، وهذم الإهجاب بأموال المنافقين وأولادهم



يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ١٠ اللهُ يَعْلَمُوا أَنَّهُ ويعاده. ٢٥ المحاص ست مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ,فَأْتَ لَهُ,نَارَجَهَنَّمَ خَلِدًافِيهَا ىتلهى بالحديث ذَالِكَ ٱلْحِرْيُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ قطعأ للطريق ١٧ منصور أدجه أَن تُنزَّلُ عَلَيْهِ مُسُورَةً لُنَيِنتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓأ لا يسطونها في إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحْ ذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَآ أَلْتَهُمْ حيروطاعة شُخَا مسئه فتركهم لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايَئِهِ، من توفيقه وَرَسُولِهِ عَنْ يُعَمِّدُ مُسْتَهْزِ وُونَ ﴿ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْكُفُرْتُمُ مدایته ۲۸- م حنثه كابتهم بَعْدَ إِيمَٰنِكُو إِن نَعْفُ عَن طَ آيِفَةٍ مِن كُمْ نُعُ ذِبْ طُآيِفَةً عقاماً على كفرهم بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُعْرِمِينَ ١ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مِ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُن كَرِوَيَهُ وَنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ آهِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ 🐠 🕬 🔭 اختلال مواريس النفاق، ومعارضة أواسر الله تعالى وأوامر رسوله 🗠 حريمة عقوبتها خلودُ هي التعصيل جهم والماقل يداري كفره ماله بأساليب الدنيا الناقصة الموضوعي المراجع من صفات المنافقين، وجراء النعاق أشد من جراء الكفر في كتاب الله









يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَ ذِرُواْ تدرياط وظاهرأ -9V لَن نُّوَّ مِنَ لَكُمُ مَّ فَذَ نَبَأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى احقُ وأحرى ٩٨-ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُثُمَّ ثُرُدُّونَ إِلَىٰ عَسَلِمِ ٱلْغَسَبِ معنونا عرامة وحسراناً، سرما وَٱلشَّهَ لَهُ فَيُنِّتِ ثُكُم بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ 🥨 سَيَحْلِفُونَ مخواسوير البينظر بِٱللَّهِ لَكَ مُ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ بكم مصائب الدهر المسهقة إرداكسود عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَلَهُ مُحَجَّهَنَّمُ جَزَآءً بِمَاكَانُوا التصور والشر ادعاء عنيهم يَكْسِبُونَ ﴿ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن ٩٩ - - صبوب تَرْضَوْاعَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ برشوراء دعواته الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوا الدُّواآبِر عَلَيْهِ مِ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْدَابِ مَن يُوْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَحِدِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَاللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُ مُ سَيُدْ خِلْهُ مُ أَللَهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ رَّحِيمٌ ١ ٩٦ ٩٠ اعتدار المتحلمين عن الحهاد وكديهم، والديبا ساترة والآخرة فاصحة، ولا يحل لنعاقل أن يرضى المناد سنخط الله تعالى ١٤ ١٤ الأعرآب حول المدينة المبورة ومنهم المنافقون ومنهم المؤمنون، والذي يبتعد ض العلم قلما يملح، والحاهل أجرة على اقتحام المعاصي، والهداية من الله للشر لا تعرف قانوما بحدها





ٱلتَّنَيِبُونَ ٱلْعَمَيِدُونَ ٱلْحَمَيِدُونَ ٱلْعَمَيِدُونَ ٱلسَّمَيِحُونَ العزاة المجاهدون ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ أوالصائمود · لِحُدُودِ اللهِ · وَٱلتَاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِٱللَّهِ لأوامره ونواهيه وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ الَّذِينَ عَامَنُوٓ الَّذِي 118- 163 لكثير التأؤه خوما يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أَوْلِي قَرْبِكَ مِنْ بَعَدِ وشفقاً. ۱۱۷ مَاتَبَيِّنَ لَمُمُ أَنَهُمُ أَضَحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ وَمَاكَانَ سَاعةِ تُعْسَرُهِ ٠ وقت لشُدَّة والصَّيرَ ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ مي تنوك. المربع فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوًّ لِللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ يميل إلى التحلُّم عن الجهاد. ا وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلِّ قَوْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتْقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانَصِيرِ ١ لَهُ لَقُدتًا كَالْكَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سكاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُونُ رَّحِيمٌ ١ المور العظيم بأن يشم الله وهناده المؤمنين، والمور العظيم بأن يتم المؤمن العقد مع ربه كاملا وبسلم نفسه وماله نقه، وصفات صاد الله كلها طاهرة زكية عدد من الإيمان عروة قرابة للمؤمين، وتحريم الاستعمار لمن يشرك بالله، وتبرأ إبراهيم عليه السلام TO STATE OF THE PARTY OF THE PA

۱۱۸- سارخت وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ مع رُخُها وسعيها بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ مَ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواۤ أَن لَامَلْجَ أَ بينولو بيداومو على التوبة في مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ المستقبل - ۱۲ -ٱلرَّحِيعُ اللَّا يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ لاترعة بالمسهة لايترقعوا بها ولا ٱلصَّندِقِينَ لَنَ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مُ يتصارفوها مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمٍ مَّ مت تعت عسه محاء عَن نَفْسِهِ ، ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَانَصَبُ سلا لحد يعصنهم و وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ يعمهم س ٱلْڪُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُ م شيداً من قتل أو أشرأوعبيمة ٢٢ بِهِ ، عَمَلُ صَلَاحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لُمُحْسِنِينَ ١ المعأو كالم وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا عُونَ بحرجوا إلم الحهاد حميعا وَادِيًّا إِلَّاكُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَ آفَّةً فَلُوَّلَانَفَرَمِنَ كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ١ a Wa غروه بنوث وحيس العشرة، ويونه من لله عنى سلاله «بدين جلعواء وحث على الجهاد مع رسوله - ، والاستجابة لامر عم تعالى ولامر رسوله - هي الحياة الحقيقية الكاملة، وسال مصير ١٧٣ ١٧٣] الإسلام وقصن طلب العلم، والدعوة لي اعه واحب شرعي وفرص كفامة على الأمة، والنهي هن السكر من شعابر الإنمال الكامل







وَإِذَاتُتَكَاعَلَيْهِمُ ءَايَانُنَا بَيِنَنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ م. ٥ ولا أعلمك لِقَاآءَ نَا ٱتَّتِ بِقُرْءَ انِ عَيْرِهَ ذَآ أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ الله به يواسطتي أَنْ أَبَدِلُهُ، مِن تِلْقَاآيِ نَفْسِيَّ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ سخرمول ا أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قُل لَّوْسَاءَ يفوزون بمطلوب ٱللهُ مَا تَكُوْتُهُ ، عَلَيْكُمْ وَلَا آدْرَىن كُمْ بِهِ ، فَقَدُ لَبِثْتُ ۱۸ کنځ أ تريهاً له تعالى فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ ٤ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتُرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَ بَ بِعَايَنتِهِ عِإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلَاءِ شُفَعَتَوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَلَفُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مُ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٥ وَيَقُولُونَ لَوُلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّهِ عَفَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيَّبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓ أَإِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ ٥ ١٥ ١٠] اقتراح المشركين تبديل ايات الله ومحادلتهم أسباتهم بالباطل ١٨٠٠) مبهج المشركين في الحياة ومعطيلهم لعفولهم، ونقص لصلالاتهم ولاهراءاتهم على العبودية





۳٤ الله المحكول قُلْهَلُ مِن شُرَكَا بِكُو مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَاقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وقُلِ ٱللَّهُ يَكْبَدَؤُا وكيف تُطرفود ٱلْحَالْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُهُ وَفَأَنَّى تُؤُفَّكُونَ ٢٠٠٠ قُلْ هَلْ مِن شُرَّكَايِكُرْمَّن يَهْدِي على طريق الرشد ٥٥- لايپدې إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهَدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهَدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقَّ أَن لايهتدي بنفسه يُنَّبِعَ أَمَّنَالَا بَهِدِى إِلَّا أَن يُهُدَى فَالكُرُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٥ ٣٩- ر جمناوس ينبيل لهم عاقبته وَمَايَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ ومألُ وعيده. عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٥ وَمَا كَانَ هَلْدًا ٱلْقُرْءَ انْ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَبَّ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ قُلُ فَأَتُواُ بِسُورَةٍ مِّتْلِهِ ، وَأَدْعُواْ مَنِ أَسْتَطَعْتُ مِن دُونِ اللهِ إِن كُنْهُمْ صَادِقِينَ المِنَ بَلْكُذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كُذَٰ لِكَ كُذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَأَنظُرُ كَيْفَكَاتَ عَنقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ٢ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِن بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِنكَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِينُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِي ءُ مُمَّاتَعُمَلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١ والصلال عاد ١٤٠٠ أدلة على بطلان مقائد الشرك والصلال القران كتاب هداية وإصحار، ومصدق لما هي الكتب من قبله وكاشف لما فيها من تجريف وليس لكافر أن يدعي مثله ولا بسورة من مثله ولو تعاون أهل الأرص فليس لهم دلك

التمصيل













فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ إِيمَنْهُاۤ إِلَاقَوْمَ يُونُسَ لَمَّا حرى السدل ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَاوَمَتَّعْنَكُمُ والهوال ۱۰۰-عَمَنُ لَزَعْسَ إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ المعسذاب أو جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا السُخط . ١٠٥ -أفروعهداسان كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ اصرف داتك كلها عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ للدين الحيمي حسف مائلاًعن وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِئَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَايُؤْمِنُونَ ١ الأديان الباطلة فَهَلْ يَنْفَظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبِّلِهِمْ قَلَ فَأَنْفَظِرُوٓ أَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُعَرَّنُنَجِى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّاسُ النَّاسُ إِن كُنهُمْ فِي شَكِ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰ كُمُّ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِعْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرَّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّامِينَ ١ مسيرين، وإرادة الله الباهدة التفصيل و ١٠١٤ من الله إلى أهل مكة ومن حولها بلسان محمد ٢ بالتمكر في ملكوت الله وتوحيده تعالى وهدم الإشراك به وهدم التضرح لأحد غيره سيحانه.







أَوْلَنَيِكَ لَمْ يَكُونُواْمُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُحَمِّن فائتيل مل غذاب دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ لىيە بالهر<mark>ت</mark> ٢٢- لاحرم ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ حق وثبت أو أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَ انُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ لامحالة أوحقًا فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٣٣- أَصْنُواَ إِلَ نهبته الهمألوا إلر الصَّلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِيمِ أَوْلَتِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَةِ لي وغدو هُمْ فِنِهَا خَلِدُونَ أَنَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ أياً أو حشغو لة. ٢٧- كللأ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا نُذَكَّرُونَ سنادة و الرؤساء وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مَّبِينَ ٥ الدواري ظاهر دُون تعملني و نُ لَانْعَبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ ٓ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِي مِ نقلت ۲۸ أروشم اللُّهُ فَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَانَرَ بِلكَ إِلَّا بَشَرًا أُخبرُوبي. فلمبدّ مِّتْلَنَا وَمَانَرَيْكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَا ذِلْكَ ابَادِي سبكز أخميث ٱلرَّأْيِ وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَاذِبِينَ اللهِ عَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يُنْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَ النَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِيَّتُ عَلَيْكُرُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَاكُنرِهُونَ ١٠٠٥ <u>٢١. ١٨</u> خسارة المكانيس المفترين على الله ، وحراء المؤمين الحلود في الحنة ، وتمثيل للمؤمين ٣١.٧٤ حوار بين دي الله نوح عليه السلام والكافرين، ومنهج الكافرين في الحوار

وَيَنفَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا حرائل رزقه ومال أَنَابِطَارِدِٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَاقُواْرَةٍم مُولَاكِيْنِ أَرَاكُمُ برد ین تفسیک تشتخفرالا قَوْمًا يَحْهَ لُونَ ١٥ وَيَقُومِ مَن يَنصُرُنِي مِن ٱللَّهِ إِن طَهُمُ مُ و تشتهین مهم أَفَلَانَذَكَ مُرُونَ إِنَّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا ٣٢- ما ت أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلِآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي للغارس بفائتير منْ عداب الله أَعْدُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا بالهرب.٣٤-لِّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأْكُثُرْتَ سُدُ صَلَّكُم ٣٥- يس ۾ ۾ جِدَالْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ﴿ قَالَ عقاب اكتسار إِنَّمَا يَا لِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُ مِيمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ دئبي ـ ٣٦ - د بهم فلاتخون نُصْحِيّ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُونِكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُهُ بحفظنا وكلاءتنا الكامش. قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي مُ مِّا يَجْدُر مُونَ (0) وَأُوحِكِ إِلَى نُوجٍ أُنَّهُ وَلَن يُؤْمِنَ مِن قُومِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَنَ فَلَا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينًا وَلَا تُعْزَطِبنِي فِي ٱلَّذِينَ ظُلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّعْرَقُونَ ٧ و الكافرين عليه السلام والكافرين استعناح قوم مبى الله موح عليه السبلام بالعداب واستحابة الله تعالى لهم، وساقشة الكافرين التمميل ٣٧ ٢٦ وحي من الله تعالى إلى بوح عليه السلام أن يصبع سعينة النحاة























١٥- احمد عرمو فَلَمَّاذَهَبُواْ بِهِ عَوَا جَمَعُوٓا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجِكِّ وَأَوْحَيْنَا وصيفتوا. ١٧-ليق برمني إِلَيْ وَلَتُنَيِّتُنَهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ (فَ) وَجَآءُو بالشهام. ١٩-السأ رئينا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿ قَالُواْ يَثَابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ مسافرون و دهبا من يتقدُّم الرفَّقة وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَمَآأَنتَ لىشتقى لهم، درى دول فأرسنها في بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَندِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُ وعَلَىٰ قَمِيمِهِ الجث ليملأها ماة أسررا أخما بِدَمِرِكَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ الوارد وأصحاله على مقيَّة الرفسفة وَأَللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١٠ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا سمه مناعا لنشجارة، ٢٠-وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوهُ، قَالَ يَكْبُشِّرَىٰ هَلْذَاغُكُمُّ وَأَسَرُّوهُ بِضَلْعَةً النبورا باعة إخوته أوالشبّارةُ 🎚 شر وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مِنْ بِمَايِعٌ مَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ مس باقصوعی النيمة تقصانا ظاهرا دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ ۲۱- ای مؤدث اخعلى محل إقامته ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِا مُرَأَتِهِ ٤ أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى كريماً مرَّصيًّا عالــًا عن أمرور لا يقهرا شئيء، ولا يدفعه أَن يَنفَعَنَا أَوْنَنَّخِذُهُ، وَلَدَّا وَكَذَا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي عبه أحدُ ٢٢ س شدا منتهي شذة ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ جشمه وقراته أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكَنَّا أَكَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۱۱ ۱۸ مودة دون يوسف عليه السلام، و نكاه مصطنع على غائب مفتقد ودعوى كادنة ١٢ ١٢] انتقال وتحول ومحاة من البتر، وقصة عرير مصر وإكرام الله تمالي ليوسف عليه السلام، المصيل وبلوع واكتمال ورشد وجمال أحاد الموصوعي



فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّامُتَّكَاوَءَ التَّ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينَا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُۥ بتُكثّرعلبه 😘 دُهِشْ برُؤْية جماله وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَاهَندَابَتُرَّا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّامَلَكُ الراتع، سس كَرِيمٌ ﴿ فَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمْتُنِّنِي فِيهِ وَلَقَدْرَ وَدَنَّهُ مُعَن ه به حدثسه بالشكاكين لمزط نَفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمَ وَلَمِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَا مُرُهُ , لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا دُهُولَهِنُّ ودهُشتهِنُّ 🕟 😘 تاريهالله مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي عن العجرعنُ حلَّق إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْنَ وَأَكُنَّ مِنَ ٱلْمَ مِنَ ٱلْمَ مِنَ مقلیه. ۳۲ وسيمر فأنت اللهُ فَأَسْتَجَابَلَهُ وَبُهُ وَضَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ المتباعأ شديدأ وأبي T. - - TY ٱلْعَلِيدُ ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَكَ لِيَسْجُنُ نَهُ أمِلُ إلى إجابتهي حَتَّى حِينِ ١٠ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا - - - - - - - - - TT عباً يؤولُ لحمْر إِنِّيَ أَرْمِنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَبِنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ أشقيه الملك ٣٧ رَأْسِي خُبِّزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَيِتْنَا بِتَأْوِيلِةٍ ۗ إِنَّا نَرَيْنَكَ مِنَ المداء الثأويل والإخبار معايأتي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَتَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ، قَبَلَ أَن يَأْتِيكُمُا ذَٰلِكُمَا مِمَاعَلَمَنِي رَقِي ٓ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّهُ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٧ ٣٠٠] استشارة باطل، و لقد أقررتها ووافقتها على أنه حظ لا يعوت بعد إبكارهي عليها و استحابة من المتحابة وبالية، السحن في ظاهره عدات شديد لكه عبد يوسف عديه السلام التمصيل الموصوعي [ ٣٠ ٢٠ ] دحول يوسف علمه السلام إلى السحن وانتلاء الله له. ورؤما صاحبي يوسف عليه السلام











THE CHAPTER STATE OF THE PARTY قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسْتَنْءَسُواْ مِنْهُ خَاصُواْ نِجَيَّآ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓ أَنْ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُ مِن فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلأرَّضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْيَعَكُمَ ٱللَّهُ لِيُّ وَهُوَخَيْرُٱلْحَكِمِينَ ارْجِعُوٓ أَإِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَنَأْبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ ٥ وَسُئُلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَفْهَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَنْدِ قُونَ ٥ قَالَ بَلْ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بْرُ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ وهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَتَ عَيْمَنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوكَظِيمٌ ١ قَالُواْ تَأَلِلَهِ تَفْتَوُّاْ تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٠ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشَكُواْ بَيِّي وَحُرِّنِيَ إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ 🕟 🔻 صدق الأح الأكبر وثباته على الوعد و وقائه بالعهد، وتسيه لصرورة الصدق عي القول والمعل

٨٠ سيسلومة بتشواس إحابة يوسف لهما خطوعا المرذوا متناجين شتشاورین ، دمسر فضرتم ولما) رائدة ٨٢ - أنعم لقامية ٨٠٠ - سواب رينت وسؤلت ٨٤ سأسى بالخرس لشديد. تعين ب: امائها عشاوة فاليعسب السلة مُمْتلِئُ من العيظ أو الحراب بكُتُمْهُ ولا يُبْديه. ٨٥ ممؤ لاترال سكؤر مرث تصير مريصاً مُشرقاً على الهلاك. ٨٦-ب أشدُ عني

> التمصيل الموسوعي

۱۸ ۸۷ صودة خائية، ورجوع دون الأح الأكبر وإخبار بما جرى معهم، وشكوى يعقوب عليه السلام إلى ربه، وإرساله أسامه للبحث عن أخويهما











لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيِّ وِإِلَّا لله الدُّغُوةُ الْحَقُّ كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَآءُ ٱلْكَعِرِينَ (كلمةُ التُّوحيد) ١٥ ريد جمّا إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّ وَيِلْلَهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا عداةٍ \_ أَوْلُ وَكُرْهَا وَظِلَنْلُهُم بِٱلْغُدُورِ وَٱلْأَصَالِ اللهِ فَلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ الاسرار حثما وَٱلْأَرْضِ قُلِٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَعَذَّتُم مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيآ ۚ لَا يَعْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم صيل. آحر النهار نَفْعَا وَلَاضَرَّا قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى سقدارها الدي ٱلظُّلُمُنَتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْلِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهَ ٱلْخَلْقُ أقتصته الحكمة عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴿ اللَّهِ الْمَرْلُ مِنَ الزغوة العامي مؤة ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتَ أُوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدُارَّابِياً لمزتمعا لملتمحا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَنِعِ زَّبَدُّ مِّثْلُهُ,كَذَٰلِكَ . هوالخت لطَّافي عند إداب يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلرَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَالَّهُ وَأَمَّامَا لمعادل. على يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُتُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَٰ لِكَ يَضِرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ 💯 مزمبًّا به مطرُوحاً أو مُتَعَرِّقاً ١٨ ٥ شـ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ، ه أ منس المراشي والمستقرأ حهلم لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لِاَفْتَدُواْ بِهِ أَوْلَيْهِكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠٠ ١١ ١٠ المحق وحقه على عباده عظيم، والله رب النحلق أحمس ولا شريت له في حلق ولارزق، هو الذي مهب الحباة وجودا واستمرارا، والحق دو ثبات وبقاء والباطل مهروم المصيل أ ١٤ ١٨ أنستجانة المؤمون لبداء ربهم وينان في ضماتهم









وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ آذَكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ بنيشرك إِذْ أَنْجُلَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ويكلفونكم سينسو وَيُدَّبِّعُونَ أَبْنَاءَ كُمُّ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءً كُمُّ وَفِي مر مط ويستثقوا سأتكم للحدمة ذَلِكُمُ بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ١ وَإِذْ تَأَذَّكَ الم تعلامالله رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَ زِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ والسنسم. ٧ ارد کر عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوٓ أَأْنَكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ أغلم إعلاماً ا جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ﴿ ٱلْمُرْيَاٰتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ يديهم والحقهم عصواعلي أبامله مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِر نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ تعيُّطاً من الرُّمُسلِ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وكلامهم مار مُوقع في الرّب فَرَدُّوا أَيْدِيهُ مِ فِي أَفُواهِ هِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم , والقلمة بِهِ-وَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَانَدٌعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ ۞ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَاكَ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ ولمستسرع لِيَعْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٓ أَجَلِ سسر خجه وكراهان عبلو مُّسَمَّى قَالُوَاْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُّمِ ثَلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا صدقكم. عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلَطَانِ مَّبِينٍ م] تدكير موسى عنبه السلام قومه نتمم الله عليهم ويتحانهم من فرطون، وإن شكر الله على بعمه









مُهَطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِمِ لَا يَرْ تَدَّ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْتِدَتُهُمْ أسرعيس إأى هَوَآءٌ إِن وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ الدَّاعي بِذِلْةٍ مُسر ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٓ أَحِكِ فَرِيبٍ بَجِبْ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ مديعي النظر للأمام ٱلرُّسُلُ أُوَلَمْ تَكُونُوٓ أَأْفَسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُمُ قُلُوبُهُم خَالِيةً لا مِن زَوَالِ ٥ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِينِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا تعي لقرط الحشرة. ٤٨-أَنفُ هُمْ وَتَبَيَّلَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَكَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا را بر خرنجو مرّ الغُبُور للحسار لَكُمُ ٱلْأَمْثَ اللَّهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مقرُوناً بعْصُهُم مع مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ بقص دميد اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلُهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ القُيُودُ أو الأغلا -01 ذُو ٱننِقَامِ ٧ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ فنصائهم أرثيانها العلق أحدههم وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِلْ تعطيها وتجللها مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ ١ سَرَابِيلُهُ مِينِ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ والتَّدكير. إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَنذَا بَلَكُمُّ لِلنَّاسِ وَلِيتُنذُرُوا بِهِ ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدٌّ وَلِيذٌ كُرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَنِ عليه المناه المالمين وهلم وفرع، وتحلير من علام الأخرة، وتنبيه لأخد العبر من الأمم السابقة ولتمصيل



























وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٢٠) فَالْاتَضْرِبُواْ يِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٠٠ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا روش الم مَمْلُوكًا لَايَقْدِرُعَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا وثقيل ٧٧ فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَارًا هَلْ يَسْتَوُ، كَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ • كلئح ألمسر بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ كحطفة بالنصر واحتلاس بالثطر أُحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوكَ لَ عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوَجِهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتُوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِأَلْعَدُلِ وَهُوَعَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ (٧) وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُّرُٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَيرِ أُوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كَلَّ اللَّهُ وَأَلَّهُ أُخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ رَوَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٧ الأمثاد في القرآن، والأمثلة الموفقة إلى معرفة الله بعالى ولمعرفة صفاته وأثار رحمته وسعة التمصيل ا [ ٧٧ ٧٧ عَلَم العب لله وحده، وسيه إلى سرعة انقصاء أحل الإنسان، وفصل الله على عناده بأن خلقهم ا من أحسن تقويم وجعل لهم وسائل التعلم







وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وِبَشَرُّ لِسَاتُ بنه يُميلُون ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَالِسَانُ عَكَرِبْتُ ويسمود إليه أما يعلنه. ١٠٧ مُّبِيثُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اسحواء اختاره ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ وآشروا. ۱۰۸-سے ختم لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَايْدِبُونَ ١٠٩- د حره حقّ وثبت أو لا وَ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرِهُ محالة أو حقًا وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنَّ إِنَّا لَإِيمَنِ وَلَكِكَن مَّن شَرَحَ بِٱلْكَفْرِصَدْرًا -110 عاجبان المها فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ بالولاية والتضرلا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ عليهم. سُو الثلوا وغلسو وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقُومَ ٱلْكَافِرِينَ ١ لإسلامهم. ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَو وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْعَدَفِلُونَ ﴿ لَا جَكَرَمَ أَنَّهُ مَ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُيِّتُنُواْ ثُمَّ جَلَهَكُواْ وَصَابُرُوۤ أَإِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ 📧 📜 مصير التكليب بايات الله والمكدبين على رسول الله ، وعاقبة من يرتد عن الدين. التمصيل [١١١-١١٠] صبر المؤمس على بيهم ومكافأة الله لهم يوم الليس











-49 me saigh وَإِمَّانَعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُ مُوقُولًا كناية عن الشُّخُ مَّيْسُورًا ۞ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَانَبْسُطْهِ ا سمه في سم كماية عن التبدير كُلُ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ والإسراف عن بادما أومنقطعا لا لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ١ وَلَا نَقْنُلُوا شئ عندك. ۳۰ أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَتِي خَنْ نَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُرْ إِنَّ قَنْلَهُمْ حَانَ سر يُصيِّفُهُ على تنن يشاء لحكمة خِطْنَا كَبِيرًا ١٠ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَسَاءَ - m. - - - - - 191 خوف فقر وفاتة سَبِيلًا ١٠ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن MA , ----إثماً عظيماً. ٢٣ قَيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلْطُنَا فَلَا يُسْرِف فِي ــ تسلطاًعلى ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ، كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْدِ إِلَّا بِٱلَّتِي القاتل بالقصاص أو الدية ٢٥٠ -هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَّ كَانَ ار مآلاً وعاقبة ٢٧- دين لا مَسْتُولًا (إِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلَّمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمٌ تشبغ.٣٧- رر ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ مَأْوِيلًا ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ مرجأ ويطرأ واختيالا وفخرا إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلَّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ٢ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْيرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنِ تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيْتُهُ وَعِندَرَيِّكَ مَكُرُوهَا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُوهُمَا الإكتار من الإنعاق في سبيل الله، ونهي عن البحل، وتحذير من الإسراف ۱۹۳۱ منهيات شرعية ، وصيانة المجتمع المسلم من الردائل والمكرات والاعتداء على حقوق العبر ٣٩٠٣٦ حدم ادهاء الإنسان ما ليس له به هلم، وهدم التكبر على الحلق، والابتعاد عن مساوئ























AND THE RESERVE OF THE PARTY OF وَآصِيرِ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ ۲۸- سر سال خسشهاوثنتها. لا مدعسات عنهم لا يُرِيدُونَ وَجْهَةً، وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ تضرف عيساك الثغلر علهم. وط تصبيع ٱلدُّنْيَاوَلَانُطِعَ مَنْأُغَفَلْنَاقَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْهُ وَكَاكَ وهلاكساً، ٣٩٠ التردقية فتعاطه أَمْرُهُ, فُرُطًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن أو لهنها ودجانها فالمهن كالمداب شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا مرالمعادي ساءت تزمعا متكأأومفرا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشُوِى ٱلْوُجُوهَ بِثْسَ (البار) ۲۱ مــ من جنات إقامة ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ واشتقرار. سُنْس حرير رقسيسق ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولَيْهِكَ استرو حريم سميك ألاريك لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْنِبِمُ ٱلْأَنْهُ لَرُبُحُلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ الشرّر ٣٢- حب ستاس حسا مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ أحطباهما وأطفناهما ٣٣ لرُظُم إ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِ لِيَ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ فَ وَأَضْرِبْ مهٔ مهتنفص 🚣 من أكلها المنت الْمُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَاهُما فتراصيها شقة وأنجرينا وسطهما ٣٤- أعرُّ بعَـرُ بِنَحْلِ وَجَعَلْنَا بِيَنْهُمَا زُرْعًا ٣ كِلْتَا ٱلْجَنَنَيْنِ ءَانْتَأَ كُلُّهَا وَلَمْ أتموى أغواساً أو تَظْلِر مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا ١٠ وَكَاكَ لَهُ مُرَّفَقًالَ عثيرةً . لِصَاحِبِهِ ، وَهُوَيْحَاوِرُهُ وَأَنَاأَ كُثَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا 200 الداهية المسلم يرضى ربه جل وهلا بملاطفة الصعفاء والثيات معهم على المبدأ الحق ٢١ ٢٩] صور من عدات الظالمين يوم القيامة، ووضف لنميم المؤمنين وما أعد الله لهم في الحنة التضييل لوضوعي ١٤ ٣٠ قصة صاحب الحتين، والائتلاء والامتحان بالعطاء والحرمان، ومثل للمتكبر المعتر







High Designation of the last o فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَهُ ءَائِنًا غَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِينَامِن سَفَرِيًّا رشِدَةً وإعياة. ٦٣ هَلْدَانَصَبَا ١ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويِنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ أيس أحبربياو تنه وتذكّر عم ٱلْحُوتَ وَمَآأَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْأَذَّكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، مسميلاً أو اتُحاذاً يُتعجَّب منه . ٦٤ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ١ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّانَبْغُ فَأَرْتَدَّاعَلَى ءَاثَارِهِمَا اق بد على د يا هم رجعا على طريقهما قَصَصَا ١٤ فَوَجَدَاعَبُدَامِنْ عِبَادِ نَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِنْ الدي جاءا مشة عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ١٠٥ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أُتَّبِعُكَ مسم يُقْضَال اثارهما ويشعابها عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدُا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ ائساعياً. ٦٥-اسة الخصرعلية مَعِيَ صَبْرًا ١٠ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ يَحِطْ بِهِ مَخْبُراً ١٠ قَالَ السلام ٦٨- مد علماً و معرفة . ٧١ سَتَجِدُ فِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ سكيمر أمرأ عظيماً مكراً أو فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرُا عجاً .٧٣ - الا ٥ فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرُقُهُا رهمي لاتكلمي ولا تحملني غمر لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَعُ أَقُلُ إِنَّكَ صعوبة ومشقة. ٧٤ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَصَبْرًا ۞ قَالَ لَانُؤَاخِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا نظيعاً جداً. تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَلُكُهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَّكِيَّةً بِعَيْرِنَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا A DO ٢٧٠٦٠ قصة موسى عليه السلام والخضر، والموعد مهم في اللقاء، والحرص على الوفاء أمر شرعي، والتعلم يحتاج إلى لين وطاعة وأدب، والاستعانة بمشيئة الله صرورة لا يد سها في كل شيء. القصيل الموصوعي والشرط في الصحبة مقبول ولا بد من الالترام به



we .\_ AE إِنَّامَكَّنَّالَهُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ﴿ فَأَنْبَعَ سَبَبًا وطريق يوصله إليه ٨٥١ د موسد اسلك ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ 
﴿ مَنْ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ 
﴿ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ 
﴿ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنِ اللَّهُ مَعْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ ﴿ حَمِثَةٍ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْنٍ حَمِثَةٍ 
﴿ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ طريقاً يُوصِّنهُ إلى المعرب ٨٦-دير. وَوَجَدَعِندَهَافَوْمَا قُلْنَايَذَا ٱلْقَرِّنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَ إِمَّا أَن ثُنَّخِذَ فيمير فيحسبارأي العيل ١٠٠٠ دات فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ قَالَ أَمَّامَنَ ظَلَمَ فَسُوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرُدُّ إِلَّى رَبِّهِ ، حمّاة (الطير الأسود) ــــ هو الدُّغوهُ فَيُعَذِّبُهُ وَعَذَابُأُنَّكُوا ٧٠ وَأَمَّامَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ وَجَزَّاءً إلى الحقّ والْهُدي ۹۰ یہ سائرآمر ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أُمْرِنَا يُسُرًا ﴿ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى المساس والساء ٩٣ الدارة جبلين إِذَابِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعُل لَّهُ مِين عاليين ٩٤- 🙀 ارجوء فيليرس دُونِهَاسِتُرًا ١٠ كُذَالِكُ وَقَدْ أَحَطِّنَا بِمَالَدُيْهِ خُبُرًا ١١) ثُمَّ أَنْبَعَ درُبُّة بافث سوح العبداء خُفَلاً مو سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا المال ۹۵ ، حاجراً حصيباً متيباً 43 لَايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا ١٠٠ قَالُواْيَنِذَا ٱلْقَرْبِينِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بطعة العقيمة مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمُ م عن جاسي الجيش س سَدًّا ١ قَالَ مَامَكُنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمُ لحاساً مُداناً ٩٧٠ سهدا يغلواعلى وَبَيْنَهُمْ رَدِّمًا ١٠٠ اتُونِي زُبُراً لَحَدِيدٌ حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ طهره لازتماعه عب حزفار ثلباً قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ، نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ مِنْقَبًا ۞ A TO [ ٨٢ ٨٨] دو القربين حاكم مؤمن بالله، والتمكين في الأرض للصالحين الأقوياء، والعقاب لا يكون إلا بظمم وبعدء والإيمان بالأخرة ملاصق لكل عمل وسبب للإكرام وحبس الجراء المصيل ١٠١٠ ساء دي القربين لـــد بأجوح ومأجوح، ويأجوج ومأجوح من علامات الساعة التي أحبر مها لموصوعي الأبياء أقوامهم، وخروجهم عند اقتراب الساعة.











































وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوّا أَهَ نَذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكُ رُالَّهُ مَا لِهَ مَا كُمُّ وَهُم بِذِكُ رُالرَّحْمَانِ هُمْ كَيْ فِرُونَ اللَّهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأَوْرِيكُمْ منهب أحير ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (٧٠) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ سسروك يمهلوه إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْحِينَ ويُؤخُّرُون. ١ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ فِي مُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مُ وَلَا يمان ۽ آج اوسرّل. ٤٢ هُمْ يُنْصَرُونَ ٢٠ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا ٥ يكلؤكم ٢ يخمظك يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ ﴿ وَلَقَدِٱسْتُهْزِئَ ويخرّ سُكُم . 27 بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ ع المحان أجارو ويتسغون يَسْنَهْزِءُونَ ﴿ قُلْمَن يَكُلُونُكُم بِٱلْيُلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ للصرود. ٱلرَّحْنَنُ بَلُهُمْ عَن ذِكررَبِهِ و مُعْرِضُونَ أَمَّ لَمُهُ ءَالِهَا أُدَّتُمُنَعُهُم مِن دُونِا ٱلْاِيسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ٢٠ بَلَّ مَنَّعْنَا هَا وُلاَّهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُأُ فَالْايرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلأَرْضَ نَنقُصُهَامِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلَامُونَ ١ **LAND** [٢٠ ٢٦] جهالة الكافرين وتماديهم بمعاداة الرسول وعداقة تعالى لهم بالعداب انه تعالى المقتدر، والعاد مقهورون له، وعدم نصر الألهة لمن كان يعبدها



فَجَعَلَهُ مَ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمْ مُ لَعَلَّهُ مَ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ وكيسوأ. ٦١- عملي ٥ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَابِ الهَتِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٥ على سره ظاهراً ا بمرأى من الناس قَالُواْ سَمِعْنَافَتَي يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ١٠ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَ JE - 10 عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَثُمُدُونَ ١٠ قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلَّتَ ا اوسهد - رجعوا إلى الباطل والعماد هَنْذَا بِعَالِمُتِنَايَا إِبْرُهِيمُ اللهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكَبِيرُهُمَ ٧٧- ٥ د کره كلمة تضجر وكراهية هَاذًا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠ فَرَجَعُواْ إِلَى وتبرام . ۷۱- میں أَنفُسِ هِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمُ أَنتُ مُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ مُمَّ تُكِسُوا عَلَى الأرص ه منتهيه إلى أرص الشام.٧٢-رُءُ وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَنَوُلاَّءِ يَنطِقُونَ ١٠٠٠ قَالَ ه ، ورده عطية أو أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُ كُمْ شَيْئًا وَلَا ريادةً عمّا سألَ يَضُرُّكُمْ ١ أَفِ لَكُمْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَ الِهَتَكُمْ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكِنَارُ كُونِ بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَغَجَّيْنَكُ مُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنْرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ٧٠ وَوَهَبْنَا لهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلُهُ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ [ ١٨- ١٨] - البرهان الإبراهيمي على دياسة الكفر وعياء الكافرين، والقلاب التفكير حبد أهل الكفر وعنادهم الشفيذ بالاستعرار على الباطل. المصيا ١٠٠٠ نحاة إبراهيم عليه السلام، وبصرة الله تعالى لأشبائه، وشريعة إبراهيم عليه السلام ودربته في المبادة وإنعاد الله عليه. فلمنادة وإنعام لله عليهم.



















































٢٩- منع إثم فَإِن لَمْ يَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدَا فَلَا نُدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤَذَّ لَكُرُواِن سَالِمُ \* مُنْعِمًا قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ومضلحةً لكم ٣٠-بعصوص عبرهم عَلِيدٌ ﴿ لَيْ لَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ يكفوا مظرهم عن المحرّمات. ٢١ فِيهَامَتَنَعُ لَكُوْ وَٱللَّهُ يَعْلَوُمَا تُبَدُّونِ وَمَاتَكُتُمُونَ ۞ الشهل موضع رينتهنُّ من الجدد قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْفُرُوجَهُمْ ماجهريتها الوشا والكميان وسمران ذَالِكَ أَزُكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ إِجِمَا يَصْنَعُونَ ٢٠ وَقُل لِّلْمُوْمِنَاتِ ولللقين ويتدلن يَغَضُضَنَ مِنَ ابْصَدِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبِّدِينَ محدو أغطية رُؤُوسهِنَّ المقابع زِينَتَهُنَّ إِلَّامَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَضِّرِينَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِينَّ على طويان أعلى م<mark>واصعها(صدور</mark>هن وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِبَ أَوْءَابَآيِهِبَ أَوْ وما حواليها). أحاسها لأرواحهن ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ ۖ أَوْأَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ به المحتمان ئى<mark>مىڭ ئالطىخىة أو</mark> أُوَّ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخُوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أَوْبَنِيٓ أَخُوَاتِهِنَّ أُوْلِمَا يَهِنَّ الحدمة أوب لإبه أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُ مَنَ أُوِالتَّبِعِينَ غَيْرِأُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ أصحاب الحاجة إلى الساد وشهرو ٱلرِّجَالِ أُوِالطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ لميبلغواحد الشهوة وَلَا يَضْرِبِّنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوَّا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ ثُفَلِحُونَ ۞ ٣٩ ٣٧ الرحوع ممد الاستئدال أركى في الإسلام ولا خير في الإحراج، وجوار دخول السبوت التي فيها متمعة ومصلحة التمصيل ٣١ ٣٠ اداب هامة فحفظ المرص والمورات ولحماية الأسرة وصبانة المجتمع، وتربية الأطمال على























































124 × de وَلْقَدْأَرْسَلْنَا ۚ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا تشاءمنا حيث أصشا بالشدائد هُمْ فَرِيقَ انِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ ا مېڭە سال بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ شررمكم مملكة المكثوث غليكم تُرْحَمُونَ ١ قَالُواْ ٱطَّيَرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتِيرُكُمْ عنده تغالى م اسل يفتك عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ تُفْتَـنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ الشيطان بوشوسته - EA رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُواْ أشخاص مر تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبُيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَلَهْ لَكُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَمِ ذُنَّ الرؤساء مع كُرُ رمُـــطِ ، ٤٩ مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ۞ وَمَكَرُواْ مَكَرًا بعاسمو بالله اخلفوا بو شب وَمَكُرْنَامَكُرُنَامَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَنْظُرُكَيْفَ أهمة المقتلتة لبلأ بسغست كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادُمَّرْنَكُمْ وَقُومَهُمْ أَجْمَعِينَ was Ingo حسلا كسهم الله فَيَلْكُ بُيُوتُهُمْ خَاوِكَةً بِمَاطَلُمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ 0١ - دورسه أَمْلَكُناهُم . ٥٢. لَآيَةً لِقُومِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ حاوسه حاليا خربة . ٥٤ - أ وَكَانُواْيَنَّقُونَ ١٠ وَلُوطَّا إِذْ فَكَالَ لِفَوْمِ مِ مروب يبصر أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُ رَبُّهِمِرُونَ ١ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ بعضكم يعضأ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ٥ OUD. المود قوم صالح عليه السلام واستكبارهم على المحق، وتأمرهم على نبيهم، وتلمير الله لهم التنميل ١٥ ٥٥ قوم لوط عليه السلام أفسد من في الأرص عطرة، وقصتهم مع تبيهم

































فَأَنْجِينَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَكَةِ وَجَعَلَنَاهَا ءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ مِنكُ تكذيبون أو وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقَوْهُ ذَالِكُمْ تدعون كُذِباً ٢١ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن البه تُغَمُّون تردون وتزجعور دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُنَا وَتَعَلَّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن إليه لا إلىغيرهِ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمِّ رِزْقَ افَأَبْنَغُواْ عِنداً للَّهِ ٱلرِّزْفَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُۥ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فائتیں <mark>من عدا</mark>له فَقَدْ حَكَذَّبَ أُمَا مُرَّمِّن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ أَوْلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كَلِّ شَيْءٍ فَلِدِيرٌ ٢٠٠٠ يُعَلِّدِبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ ۞ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكَ مُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَاآيِهِ = أَوْلَكِيكَ يَبِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأَوْلَكِيكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ

١٠ ١٠ نحاة المؤمنين من أتناع موج عليه السلام.

١١ ١١] إبراهيم عليه السلام ودعوته إلى التوحيد وإلى عبادة الله

١٩١ ٢٢ [لبات للمعث والجراء، وخسارة الكافرين بابات الله ولقاته















وَعْدَاللَّهِ لَا يُحْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَنَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وقمت مُقدّر أرا عَلَمُونَ ظَيْهِرًا مِنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَيْفِلُونَ لىقائها. ٩ الزأيو ألارص ﴿ أُولَمْ يَنَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حرثوها وقلئوه وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ للرُراعة. ١٠٠ نه العُقُوبا بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكَنفِرُونَ ۞ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ لمتعمية مر كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً السُّوء (النار) -11 وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَ آأَكُ ثُرَ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ للحراب تلقط خجشها رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَمَاكَاتَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا بيئائسود. ه أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ ثُكَّانَ عَنِقِبَةً ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّواْيَ بمريث أَن كَذْبُواْ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَنَ ١٠ اللَّهُ يْكُرمُون. يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَّآبِهِمْ شَفَعَ وَأُورَكَ انُوا بِشُرِكا إِهِمْ كَيْفِرِينَ ١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ١ انتصار الروم على العرس الماء إلى أهل مكة للتمكر في إبداع هذا الكون، وبذكيرهم بعاقبة الأمم السابقة وبالبعث الممتيل والحساب في الأحرة، وانقسام الحدق إلى فريقين، مؤسين حالدين في روضات الحمات وكافرس معديين في الجحيم

وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَكُذَّبُواْ بِئَايَنْتِنَا وَلِقَآ بِٱلْأَخِرَةِ فَأَوْلَنْبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ١٠ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُعْسُونَ بعييون غنا أنسيداً ١٨٠-وَجِينَ تُصِيحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَنُونِ وَ ٱلْأَرْضِ ١٠ جيل تطهرون ٥ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظَهِرُونَ ۞ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ تَدْخُلُونَ فِي وَقُتِ الطُّهِيرة. ٢٠ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَيِّى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ مَغْرَجُونَ ا تنتيرُون : التضرفون بي ن وَمِنْ ءَايَـتِهِ عَأَنَّ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنْتُم بَسُرُّ شُؤُونِ مَعَايِشُكُ تَنتَشِرُونَ ٥ وَمِنْ ءَايكتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُر مِنْ أَنفُسِكُمُ ۲۱- ٥ لِتَنْكُو لنميلو أَزْوَلَجَا لِتَسْكُنُواۤ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَّةً وَرَحْمَةً اليها وتألفُوها إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكْتِ لِقَوْمِرِ يَنْفَكُرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَكِهِ ، خَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ ٱلْسِنَيْكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِلْعَلِمِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَنْهِ وِ مَنَامُكُرُ بِٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَا أَوُّكُم مِن فَصَّلِمْ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتٍ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَـنِهِ ء يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خُوفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِ . بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ ٧١ ٧٧ ] الأمر تتوحيد الله جل جلاله وتنزيهه ، ودلائل وجوده تعالى وقدرته وعظيم صنعه وألائه في هدا الكود، وآيات الله في الكور تثبت المؤمنين على الاستمرار في عبادتهم



























Linea قُللِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِنفَرَرْتُم مِينَ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذاً بَمْعُكُم مِر تعالى. ١٨ لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُرِمِنَ ٱللَّهِ إِنَّ معووان مدلا أَرَادَبِكُمْ سُوٓءًا أَوْأَرَادَبِكُرْرَحْمَةُ وَلَا يَجِدُونَ لَمُم مِّن دُوبِ ٱللَّهِ المشطير و منگم عل وَلِيَّاوَلَانَصِيرًا ۞ ۞ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمُّ وَٱلْقَآبِلِينَ يُن الرُّسُول أأس الحؤم لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ أَشِحَّةً والغشال ١٩-Na 121 عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْمُؤْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنُهُمْ تحلاه عنيك بكل ما يتممكم كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوَفُّ سَلَقُوكُم أسلي حثه من بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ٱشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَيِكَ لَرَّ يُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ مزن تُصيبُهُ العشبة من سكواته ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ سنوط أذوكم ورمُوْكُم ا\_ لَمْ يَذَهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يُودُّواْ لَوَأَنَّهُم بَادُونَ سد سليطة وطعة كالحديد فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْهَا إِيكُمْ وَلَوْكَ انُواْ فِيكُمْ أسجديل عاده لخلاه حريصين مَّاقَئِنُلُوٓ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً عبلني الشال والمعنيمة حَسَنَةُ لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرُوذَكُرُ ٱللَّهَ كَيْمِرا ٥ وأحبط أللأ فأبطل الله وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْآحْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، لآت - كائو وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَاوَتَسْلِيمًا ۞ ١٧٠٠] تبعدير للمتحادلين، و الموت نقدر الله تمالي، ولا ينحي حدر من قدر ٢٠-١٨] تحذير للفارين من القتال المناهين للحير والمشطين ص كل معروف ٣٤-٣١] المرسول ﷺ هو القدوة العملية الوحيدة لمن أمن نافه واليوم الأخر ، وبيان لثبات المؤمنين على الحق وصدقهم مع الله ورسوله

٢٢- صيحة مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنِهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِ فِيمِنْهُم مّن وقمی میڈرہ، او قَضَىٰ نَعْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَنْ ظِرُّ وَمَابَدُّ لُواْتَبْدِيلًا ١٠ لِيَجْزِي ماتَ شهيداً ٢٦ لدس طهروهم ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ بهود قريطة الدير أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عاولوا الأخزاب مياميهم كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرِّينَ الْوَاْخَيْرَا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَ الْ فنضرتهم ومغاقلهم وَكَانَ ٱللَّهُ قَوْتًا عَرِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهِ رُوهُ مِينَ كأنس الخوف أَهْلِٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرَّعْبَ لشديد. ۲۸-أسكر أغطكن فَرِيقًا نَقَتْ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ كتعة الطّلاق وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَنُّوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كَلِّ أسرتكن طلْقُكُنُّ. سرء شَيْءِ قَدِيرًا ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإِزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ملا طلافأ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّيَ اوَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أَمَيِّعَكُنَّ وَأَسَرِّحَكُنَّ حسناً لاصرار بيه ۳۰ يعجث سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تَرُدنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَٱلدَّارَ سه يعقصية كبيرة طاهر ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا يَانِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِسُةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا انتصار المؤمين في الملينة، وانهرام الأحراب وارتدادهم بالحري والحسران، ثم حسران سي erio. قريظة العادرين حيث أسرهم المسلمون وقتلوا رحالهم لعصيل لوصوعي ألا عنداه إلى تساه النبي ، علا نبقى مع الرسول . إلا من تريد الأحرة، وبيان لحوار الطلاق والتسريع بإحسان عند تعسر الحناة الروجية



وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ الأختيارُ ٣٧ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا اص حاجت المُهمَّة، وقبل هو مُّبِينًا ١ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَلَمْ عَلَيْهِ الطُلاَق. حرج صيبقُ أو إِنْمُ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُتِّقِ ٱللَّهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحْقَ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ أُ تبتُّوهُم (قبل سح النسي) مِنْهَا وَطُرَازُوَجْنَكُهَا لِكُنْ لَايَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ ٨٠٠٠ ولا للأ أَزُوْجِ أَدْعِياً بِهِمْ إِذَا قَصَواْ مِنْهُنَّ وَطُراْ وَكَانَ أَمِّرُ اللَّهِ مَفْعُولًا قسم لهُ أو قدّر او أخـلُ لــهٔ اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ, سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي سه من وسل مصوًا من قَبْلك ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدْرًا مَّقَدُورًا لَهِ ٱلَّذِينَ مر الأسيام . يُبَلِّغُونَ رِسَالَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ، وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهَ وَكُفَى ١٠٠ مُواداً أُولاً أوقصاة مقصيا بِٱللَّهِ حَسِيبًا إِنَّ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن مُحاسِباً على رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ الأعمال. ٢٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًاكِثِيرًا ١٠ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ المروب أؤل النَّهارِ وأخرهُ. وَأَصِيلًا ١ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَكَ إِكُنُّهُ وَلِيَخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظَّلُمَنْتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّ AND. التمميل الله ومنس بكثرة دكر الله تمالي في حميع الأوقات، وهذا سبب للرحمة الكاملة من الله تعالى حثى يفوروا باحرة طيبة



الله تُرْجِي مَن نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُنْوِي إِلَيْكَ مَن نَشَاءُ وَمَنِ أَبْنُعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّأُعَيْ نَهُنَّ ولاتضاجع تبود وَلَا يَعْزَبُ وَيُرْضَانِكِ بِمَآءَ انْيُتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ لت تضُمُّ إليك وتُصاجعُ سب مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١١ لَا يَحِلُ لَكَ طلبت، عیب ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبُدُّلَ بِمِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلُو أَعْجَبَكَ الجنشت بالإزجاء الجائزي أريال بفي حُسَّنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَعِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ رَّقِيبًا مثني التغويطر إلى مشبئتك افرت ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا آن إلى شىزورهىر يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَنَطِرِينَ إِنَنْهُ وَلِنَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ العلمهن الله يخك الله. ٥٢ - رفيا فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَامُسْتَغِنسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ حميطأ ولمظلمأ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيُسْتَحِيء مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا -04 مر سر بله عب يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَاسَ أَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَتَلُوهُنَّ مِن لمنتظرين تطبجا والمستسواءة وَرَآءِ جِهَابٍ ذَالِكُمُ أَطَهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ فالمسروا لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا آن تَنكِحُوٓ الْزَوْجَهُ مشفرتسوا و تمكثوا عثدا مِنْ بَعْدِهِ ۗ أَبْدُ أَإِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ أَن إِن ا سامعوهن مند حاجة يُنتَعِعُ بها تُبْدُواْ شَيْعًا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠ egg. ◘ ١٤ ◘ تشريعات في الرواح السوي، وحدود ذلك التشريع أنه مسألة إلهية كاملة ليست تمعا إلا لما أراد التُصبُلِ المُوسوعي الداب دخول البيوت ، وتشريعات خاصة هي بيت البيوة المكريم ، واحترام أزواج السي















الم- الناولتُ وَيُومَ يَعَشُرُهُم جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْبِكَةِ أَهْلَوْلًا ۚ إِيَّاكُرْكَانُوا أنتَ الَّذِي تُوَالِي يَعَبُدُونَ ٥ قَالُواْسُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمُّ بَلَكَانُواْ 43- وفك مندون كذبٌ مُحْتِينٌ ٥٤ يَعْبُدُونَ ٱلْحِنَّ أَحَتُ ثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ١ فَٱلْيَوْمَ لَايَمْلِكُ يفشره وشبها بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ غشرما أغطيناه ٱلنَّارِٱلْتِي كَنتُم بِهَاتُكَدِّبُونَ ﴿ وَإِذَالْتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَنَا يَيِّنَتِ من التعم. الا كبر إنكاري قَالُواْ مَاهَاذَاۤ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُكُمْ عليهم بالتُدمير وَقَالُواْمَاهَاذَآ إِلَّآ إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا 73 – مرحله من لجئوني . ٤٨ جَآءَهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّاسِخْرُمُّبِينٌ ١٠ وَمَآءَ الْيُناهُم مِنكُتُبِ بقدف بأخبى يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ ١ وَكُذَّبَ يزمي به الناطل ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ انْيَنَاهُمْ فَكُذَّبُواْرُسُلِيَّ فَكُنْفَكَانَ نَكِيرِ ٥ فَلَ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ لَنَفَحَكُمُ وَأَمَا بِصَاحِبِكُمُ مِنجِنَةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لِكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ١ قُلْ مَاسَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى كُلِّشَىءِ شَهِيدُ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقَدِفُ بِأَلْحَقِ عَلَيْمُ ٱلْعُيُوبِ ﴿ **PAD**  ادعاء المشركين الكاذب يوم القيامة بعبادة الملائكة ، وتبرئة الملائكة من ذلك الشرك التمصيل ٤٧ ٤١ دعوة الله للكافرين للتمكر قبل العداب، وكل شيء شاهد على صدق محمد منه















وَأُضْرِبُ لَمُهُمَّ مَّنُلًا أَصْعَلْبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١ أنطاكية. ٤ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهُمُ ٱثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُ مَافَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓ أَإِنَّا فعرزه بشب مقؤلتالهم إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ١ قَالُواْ مَآ أَنتُهُ إِلَّا بَشَرِّ مِثْلُنَا وَمَآ أَنزُلَ وشددناهما با ٱلرَّحْمَنَ مُن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكَذِبُونَ ١٠ قَالُو أُرَبِّنَا يَعْلَمُ إِنَّا ۱۸- عندسگر تشاءمُنا بكم ١٩ إِلَيْكُرُ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ۞ مبرائد تمكل قَالُوٓ أَإِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَيِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيمَسَّنَّكُمُ ئسؤمكم كفزك المُصاحبُ لَكُ مِّنَاعَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ قَالُواْطَةِ إِنَّهُمْ مَعَكُمُ أَبِن ذُكِّرْتُمْ براك أ اأتر وعطشم تطيرت بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْرِفُونَ ١٠ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ ۲- سنی پشر يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُومِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن ي مثيهِ للطح قىزمىە. ۲۲ لايسَّنَالُكُو أَجْرًا وَهُم مُهْمَدُونَ ١٠ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي مسرق خلقبم فَطُرَ فِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٥ ءَ أَيَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤٠ اللهكة إِن وأنَّدعني . ٢٣ لا عمل عيب يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِ لَا تَغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا لا تذمغ عني يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّ إِذَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِنِّت ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ٥٠ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةُ قَالَ يَنَلَّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٠ نِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكُرِّمِينَ ١٠ 环 🔼 أحيار عمن سبق من الأمم، أصبحاب القرية وجامها عدد من المرسلين فكديهم الكافرون واستطالوا عليهم التمميل ٢٧ ٢٠ دعوه الرحل المؤمن قومه إلى الله وصبره عليهم وإدخال الله له الحبة، وإرشاد للدعاة الوحوب الصبر على إيداء المتكرين في سيل النصح وتبليع الدعوة



وَءَايَةً لَمُمُ أَنَّا حَمُلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقَنَا أؤلاد غسم لْمُم مِن مِثْلِهِ ، مَا يَرْكُبُونَ ١٠ وَإِن نَشَأَنْغُرِقَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَمُمْ صناءهم سيجر الممل وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ ١٤ إِلَّارَحْمَةُ مِنَّاوَمَتَكَعَّا إِلَى حِينِ ١ وَإِذَا 24- علاصري مْ الله مُعيث قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُرْ لَعَلَكُرْ تُرْحَمُونَ 😳 لــــــم مـــ وَمَاتَأْتِيهِم مِنْءَايَةِ مِنْءَايَكِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَامُعْرِضِينَ السعسرق. ٤٩ صيحة وعيده ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ بلحة المؤت لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطُعِمُ مَن لَّو بَشَاءُ اللَّهُ الْعَدَةُ إِنَّ النَّهُ إِلَّا فِي القم عصبتون بختصمون فر ضَلَالِمُبِينِ ٧ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُوصَادِقِينَ أمورهم عافلين ۵۱ مد و ( مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةَ وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ اشر شح الله فَالاَيسَّتَطِيعُونَ تُوْصِيَةُ وَلاَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥ النفث الاسان القُنُور سبو وَبَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ يسترغون في الحروح الما ٥ قَالُواْيِنُويْلُنَامَنْ بَعَثَنَامِن مَّرْقَدِنَا هَاذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ أَنْ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً صنحه وسا بضحة النغث وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعَضِّرُونَ ١ فَأَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ تحصروك لخصرف نَفْسُ شَيْنًا وَلَا تَجَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُ مِنْ عَمَلُونَ ١ للحساب والجرا AND. ™ 环 توافق تسجير كل ما في الكون مع طبيعة الإنسان من أعظم المعجرات الإلهية في هذا الكور،، والتأخير في النَّحسات دلآلة على الإمهال من الله، وإعراض المشركين فن الحق لتمصيل وفتنة العباد بمصهم سعص انتظار الآخرة، ومشاهد من يوم القيامة وشقاء المكلمين مها































۱۰ بردلگر خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم اتشيا والحبدث مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزُواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لأجلكم سسد سب ظُلِّمة اليطُّل خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَن ِ ثَلَثُ ذَالِكُمُ أُللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ والزحم والمشيمة ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ قو تعرف فكيف أتطرقوه ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ عن عبادته ٧ Kalen لَكُمْ وَلَا تَرِرُ وَاذِرَةٌ وِزِرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ لاتخمل بقسر أثمةً. ٨- حولة فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ ،عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ اغمان ا وَإِذَا مَسَ الْإِنسَنَ ضُرُّدَ عَارَبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ ، نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا عظيمة تصمسلأ وإلحساباً الدر لِيُضِلَّعَنسَبِيلِهِ ـ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَكِ أمُّثالاً يغَمُّدُها مر دُونه تعالى . ٩-ٱلنَّارِ ۞ أَمَّنَهُوَقَنْنِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِسَاجِدَاوَقَآيِمًا يَحْذُرُ المواث أمطيا ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ خاصع عامدً لل نعالى دروس لَايَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٥ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ساعاته ۱۰- 🐱 حب بلامهاية ءَامَنُوا ٱنَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ لما يُعْظَى أو وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُولَقَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ 🛈 نئوسعةٍ ... DOD . آبات الله تمالى في خلق الإنسان، والحالق المنعم يستحق العبادة المحالصة، و موقف الإنسان المتعشيل مع ربه في حال الشدة والرحاء 11-1 حال المؤس مع الله تعالى، وأمر للمؤمين مالتقوى والعبير ولهم الحراء الأمثل في الدنيا والأحرة الموصوعي



أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدّرُهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِن رَّبِّهِ - فَوَيْلُ حدث أثلعا لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِمُّبِينٍ وأضدقه وأؤماة (القرآن). كـ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشَدِهًا مَّثَانِي نَفْشَعِرُمِنْهُ نسنه فسي إغجاره وهدايت جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَعْشَونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ وحبصائيصيه سر مکررا فیه إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ ء مَن يَشَكَآءُ وَمَن الأحكام والمواعط والقصص وعيرها يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ ۞ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ، سُوَّةَ غير ما تضطرت وتزعد ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكَنَتُمْ تَكْسِبُونَ عند دکر وعیده يريال حبودهم ٥ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ تسكن وتطمثل لَايَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ 5 - YY الدُلُّ و الهواد ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَانُواْيَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدَّ ضَرَيْنَ الِلنَّاسِ فِي -- -YA احتلاف واحتلال هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ٥ قُرْءَانَّا عَرَبِيًّا واضبط راب - T9 غَيْرَذِيعِوجِ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلُارَّجُلَافِيهِ سكث متنارغون شرشو العلباع شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاسَلَمًا لِرَجُلِهِلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا سما لرش ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُأَ كُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ حالصاً لهُ مر الشركة والمبازعة اللهُ e ve [ ٢٦- ١]. القران كلام الله تمالي: والناس تجاهه صنفان مؤمن شرح الله صدره للإسلام وكافر به ميلقي الحري الأبدي لتمصير ٣١ تد الفران أمثلة كافية واصحة عربية لا لبس فيها، وبيان بأن الموت بهاية كل محلوق، ثم الوصوعي البعث للحساب بوم القيامة للحلق أجمعين.



إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَّ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١ اللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي حمع لايشة لَمْ تَكُتُ فِي مَنَامِهِ كَأْفَيُمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَاٱلْمُوْتَ إلأ بإذنه ٥٤ وَبُرِّسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمِّىٰۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكْتِ النمان لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً بفرت والقيصد عرالتُوْحيد ٢٦ قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْنَا وَلَا يَعْقِلُونَ ا دط یا مُبْدِ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ وأسخشرع - EV إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأَزَّتْ بظئرت ويتوقّعونه. قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٤٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ يَعَكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ۞ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ، لَا فَنْدُوْ أَبِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَالَمٌ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ۞ [ 11] القرآن كتاب عداية وبيان، والرسول ملع عن الله [11] الموت مهاية كل حي من المحلوقات، وفي الحساب لا يشقع أحدًا إلا بإدن الله نمالي التعميل [ ١٥ / ١٤] سرور المشركين بذكر الكفر في اللنياء وحسارتهم مما أشركوا مانه، وموحيد المؤمنين لله مسجاءه، ومشهد لحال الظالمين يوم القيامة، وظهور نتاتج أعمالهم السئة



أَوْتَقُولَ لَوْأَتَ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ رجْعَةُ إلى الدُّبْ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ سنكرير مأزى مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ بَلَىٰ قَدْجَاءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا ومُنفعٌ لهُم الهريمير - ١١ وَٱسۡتَكۡبُرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ١٠ وَيُوۡمُ ٱلۡفِيدَمَةِ استسؤزهم تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً ٱلَّيْسَ فِي وطفرهم بالنغية Der 2 - 78 جَهَنَّهُ مَثُوى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ مفاتيخ أوخرائن بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٓءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ٱللَّهُ اللَّهُ -۲۵ يعم منك ليبطكر خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ عملك ويفسدن - ٦٧ ما فكرار ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْذِينَ كَفَرُواْبِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ س ∘ ما عرفوه هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ فِيٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا أوماعظموه مسنة املك ٱلْجَهَلُونَ ١٠ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ وفي مقدوره و تصرُّفه، أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَمَاقَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ مُهُ وَوَمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطْوِيَّاتًا بِيَمِينِهِ وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰعَمَّا يُثْرِكُونَ الحسرة والعاقبة التي نقع على الكافرين يوم القيامة . ٦٢ ٦١] تحاة المؤمين بإدن الله تعالى وفضله، وحسارة المشركين يوم القيامة، وعاقبة تجرئهم التمصيل. على الله تعالى، وظهور قدرة الله في كل شيء يوم القيامة















قَالُوٓ ٱلْوَالْمُ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ مِالْبَيِّنَاتِّ قَالُواْ الملائك بَكَيْ قَالُواْ فَادُّعُواْ وَمَادُ عَنَوُا ٱلْكِي ضَلَالِ والسرر مسل إوال مُؤْمِسُود ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا (۲۵- معدر مهد وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١ فِي يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ ا غداد أخسم أو اغتدارُهُم حير وَلَهُ مُ ٱللَّعْ نَدُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ١٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَامُوسَى آيـغنندرُون. ٥٥- ابالَعَشي ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثِنَابَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَٱلْكِتَابَ ١٠٠ هُدُى و لإنظر اطرامي وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ۞ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ النهار أو دائماً ---حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ سعه ببالعر وَٱلْإِبْكَ مُعِكِدِلُونَ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِكِدِلُونَ فِي ءَايكتِ مغتصى الكبر والتُعاطُم. ٱللَّهِ بِعَدَيْرِسُلُطُكُنِ أَتَكُهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّاهُم بِسَاغِيهِ فَأَسْتَعِذْ بِأُللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُمُ النَّاسِ لَا يَعَلَّمُونَ ٥ وَمَا يَسَتَوَى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلَا حَلْتِ وَلَا ٱلْمُسِي مُ قَلِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ عد ١٧] رد حرمة حهتم على الكافرين معدم حدوى أدعبتهم في النار ، و مصر الله لرسله وللمؤمنين 🕬 🕬 معارقات مين أهل الهدى وأهل الصلال، موسى عليه السلام وبنو إسرائيل هداهم الله تعالمي التمصيل الموصوعي ثم محمد - وصحاته، وأمرهم الذكر والميادة، وخسارة المكتبين بالقرآن وبايات الله في الكون











وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓ الْفَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي شتخفون عب أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ارتكابكم العواحش مس اغتقدت وَمَا كُنتُ مِّ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُرُ وَلِآ أَبْصَارُكُمْ عبليد المستناركة من الثَّاس ٢٣ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِينَ ظَنَنتُ مَ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْثِيرًا مِّمَّاتُعْمَلُونَ الم أملكك J -- - 78 وَذَالِكُو ظُنُّكُو الَّذِي ظُنَاتُه بِرَيِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم محرمكث وإقامه مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُمُّ وَإِن أمديّة لهم يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ۞ ۞ وَقَيَّضْ نَالْمُمْ بطللوا أأ رصاء رقهم يؤمثل قُرَنَآ ۚ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ a To the pr للحاس إلى م ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِنسُ إِنَّهُمْ طالتوا ۲۵ وللمبيدة فألم كَانُواْ خَسِرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ ستشا وهيأان للهم وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغَلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا M same وجب وثبت عليهم شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُوأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ذَٰ إِلَكَ جَزَآهُ وعيد العداب ٢٦-ب مه مه الثور أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَكُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجَزَّآءً إِمَا كَانُواْ بِنَا يَكِنَا بَحْدُونَ باللغو والساطو عند قرانته ۲۹ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْرَبَّنَا ٓ الَّذِينِ الْصَلَّا نَامِنَ ٱلَّحِينَ ، م مي الدُرك وَٱلْإِنسِ بَجْعَلْهُ مَا تَعْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُوبَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ نَ لأشعل من الثار. AND-١٤٠١٤ شهادة أعصاء الكافرين وحواسهم عليهم يوم القيامة، وعدم إيمانهم مائه سبب لحلودهم في النار التظاهر بين الكافرين في كفرهم سب ثهالاكهم أجمعين، وقرناه السوء مهلكة لس يشعهم من التصيا الشر والجن، وتبرؤ الكافرين يعصهم من يعص يوم القيامة الموصوعي



وَمِنْ ءَايَنِيْهِ وَأَنْكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِشِعَةً فَإِذًا ٱنْزِلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ حسعه بالنبة ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ سأشفيها فبرد تحركك بالشات قَدِيرٌ ١ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُ وِنَ فِي ءَايَنِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ٓ أَفَنَ الم التعجب يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا مُ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يُومَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِتْتُمْ وعنت ١٠ سجدون يمنكوه إِنَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ بَصِيرُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمَّ عن الحلُّ ٤٤ فردن عجد وَإِنَّهُ الْكِنَابُ عَزِيزٌ ١٠ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ بنعة العجم كم خَلْفِهِ-تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ١٠ مَايُقَالُ لَكَ إِلْامَاقَدُ قِيلَ فترخوا بالأفييد الله الملائلة لِلرَّسُلِمِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمٍ ١ آيائة بلساب بغرف وأعلمن وعراد وَلُوْجَعَلِّنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْءَ ايَنْهُ وَءَاعْجَمِيٌّ أفرأل أغجم وَعَرَبِيٌّ قُلْهُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْهُ دُّی وَشِفَآءٌ وَالَّذِینَ ورسوب عرسي ومربههاه لَايُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أَوْلَيْهِكَ صعمة مانع مو ستماعه. 🔞 يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ١ وَلَقَدْءَ الْيُنَامُوسَى ٱلْكِئنَبُ سهدسي طبيا فَأَخْتُلِفَ فِيدٍ وَلَوْلَاكَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ وشنهة منتزل عينهم. ٥٤ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِي مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا أمرس الموقع في فَلِنَفْسِيةً ، وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ لزينة والقلق قدرة الله في إحياء الأرص مماثل لإحياء لأموات ونعثهم يوم القبامة للحساب المراد القرآن الكريم، وأنه هداية للشر، وحفظ الله تعالى له، والقرآن كناب عربي إلهي فيه الثممين هداية وشماء للمؤمين الموصوعي . \* 21/2 رسالة موسى عمه السلام ودعومه، والقانون الإلهي في الحراء والحساب THE PARTY OF THE P







THE REPORT OF THE PARTY OF THE -17 -17 وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ رَجَّنَّهُمْ استجاب الشامرُ دَاحِضَةً عِندَرَبِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدٌ أوأذُعَنُو الدين الله المهم دحمة اللهُ اللهِ اللهِ الزِّلَ الْكِئْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَايُدُرِيكَ سطلةُ رائلةً . ١٧-المار - العذل لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ٧٠ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَايُوْمِنُونَ والششوية مي الحُقُوقِ. ١٨-بِهَ ٓ اَوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقَّ ٥ مشملون مي ١ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ خائفون مي<mark>ها م</mark>ع اغتبائهم بها ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ. يَرَّزُقُ مَن يَشَآهُ وَهُوَٱلْقَوِى ۖ ٱلْعَزِيزُ المداروناق ساعه يجادلون اويشكون ن مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ, فِي حَرَّثِهِ، وَمَن فيها ١٩- المست ىمبادە 4 بر<mark>ا رفيق</mark> كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلدَّنِيَانُؤَيِّهِ ،مِنْهَا وَمَالُهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِن بهم ، ۲۰ 🛘 حرّب لاحرد ثوابها أو نَّصِيبِ ۞ أُمِّ لَهُ مُشْرَكَ وَأُلْسَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ لعمل لها، ٢١-مَا لَمْ يَأَذَنَّ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيِّنَهُمَّ كسة لعسي الحُكُمُ بِتأْجِير وَ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهٌ ۞ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ الغداب للآحرة ۲۲- رومک مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ إِبِهِمَّ وَٱلَّذِينَ الحداث محاسنها وملاذها أو أطيب ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّاتِ ىقاعها. لَمُهُمَّايِشَآءُونَ عِندَرَبِهِم ۚ ذَٰلِكَ هُوَٱلْفَضَّلُٱلْكَبِيرُ 200 [19.13] استحابة الحلائق لله تمالي، فلا قيمة لمن يعارض رّعما أن له حجة، والحق فه في فرضه من دين، والقيامة واقعة لا محالة، ولطف الله بعياده المؤمنين التفييل لموصوعي عور الماملين أن المخلصين له، وخسارة المشركين اللين انعوا شرعاً خير شرع الله، يوم يحدون سوء تحرتهم على الله، وتشير المؤمين بالحنة THE REPORT OF THE PARTY OF THE





وَتُرَكَعُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذِّلْ يَنظُرُونَ حاصعين مُنْصائِلِين، مِنطَرْفٍ خَفِيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ يتعروناسمرف خَسِرُوٓ أَأَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ حمى ، يُسارِقُون النَّظُر من شدًّة فِي عَذَابِ مُقِيعٍ ﴿ وَمَاكَانَ لَمُمْ مِنْ أُولِيآ } يَنْصُرُونَهُمُ لحوَّف. ٤٧-مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ١ ٱسْتَجِيبُوا يضر إنكار لذُنُوسِكُم أو لِرَبِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُم منكو لعذايكم مِّن مَّلْجَإِيَوْمَبِدِ وَمَالَكُمْ مِننَّكِيرِ ۞ فَإِنْأَعْرَضُواْ ٨٤- ﴿فَيَّ يَهَا﴾ بطرلأجلها فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاعُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِتَـةً بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ كَفُورٌ ۞ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَايَثَاءُ يَهَبُ لِمَن يَثَاءُ إِنكَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذَّكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانَا وَإِنَـثَا وَيَجَعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وَعَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠ ٥ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْمِن وَرَآيِ جِعَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ عَايِشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيعٌ ١ 11 دل أصحاب الحجيم يوم الدين، و محلى الحلائق عنهم ووحدتهم في المواجهة 🕟 🕟 دعوة ربانية للالترام بالقران ولاتحاد موقف صالح قبل يوم القيامة، وأن محمدًا 👚 واحبه التبليغ، والذرية بيد الله منحانه يعطيها من يشاء أو يحرمها من يشاء ۱۴ ۹۳ الوحي مأمر الله تعالى وبيان الأحواله، وبيان لعصيلة الفرآن.









وَمَانُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أَخْتِهَا وَأَخَذُنَّهُم بتقصون عهدتم بالاختيناء ٥٢ بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا هومهان صميف حقير الأ يقصم رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَالَمُهُ تَدُونَ 🥨 فَلَمَّا كَثَفْنَاعَنْهُمُ لكلام بلطعة مي لسنايه ، ۵۲ ٱلْعَذَابَإِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، مدرد مغزوس به يُصِدُّقُونهُ ٤٥ قَالَ يَنْقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن فاستنجف فومة وجدفهم حماف تَحْيِيَ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِ مِنُّ العُقُول ٥٥-. عار اغصبون وَلَايَكَادُيُبِينُ ٥ فَلَوْلَا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْجَاءَ إأشبذ العضب بأغمالهم. ٥٦-مَعَهُ ٱلْمَلَيْرِكَةُ مُفْتَرِنِينَ ۞ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، المد فللرة لدكفار في استحقاق فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ١ فَلَمَّا وَاسَفُونَا المقاب.٧٥- . : مدر بن ألجيه ٱنْكَقَمْنَامِنْهُ وَفَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ @ فَجَعَلْنَاهُمْ يصجون ويصبخون سَلَفَاوَمَثَلَا لِلْآخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّاضُرِبَٱبْنُمَرْيَهُ براحمت لأ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ١٠٠٠ وَقَالُواْ عَأَلِهَتُنَا شداذ الخطومة الناطر ٥٩-خَيْرُ أَمْرُهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا بَلَهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٨ مه آیهٔ وعثر عجيبة كالمثل إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَ ءِيلَ السَّائر.٦٠ حيد مدّ بدلگ ٠ وَلَوْنَشَآءُ لِحَعَلْنَامِنكُم مَّلَنَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١ او لولنيا منكم ١٤ ١٠] الكافر متسلط عليه الأهواه والشهوات وهو منكر لسلطان النحق والعقل، وطعيان فرعون 2000 واستملاته وتدمير الله له ولقومه. التمصيل ٧ 📆 عيسي أبن مريم عليه السلام رسولُ من كرام الرسل، ودعوته قومه لتوحيد اله، ورد على لموصوعي افتراءات الضالين فيه، وإنذار المشركين بالعذاب في الآخرة



إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمْ وَهُمْ ٥٧- وندر عهد لايحفت عم فِيهِ مُبِّلِسُونَ ۞ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ المبئور ساكلون او حريئون مر وَنَادُوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَيُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنِكِنُونَ ۞ لَقَدْ شددة اليشأس ٧٩- ة الرشو جِمُّنَكُمُ بِٱلْحَقِّ وَلَنَكِنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ۞ أَمُ أَبْرَمُوٓ أَمَّرًا ر بل أخكمُو کیداً ، ۸۰ فَإِنَّامُبُرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنْهُمْ بَلَى سجونهم وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّفَأَنَا أُوَّلُ تناجيهم فيم ٱلْعَكِيدِينَ ۞ سُبّحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عوشو يذخلو مداخل الباطل عَمَّايَصِفُونَ ۞ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ 1, - J - At مسومغشوة في ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَنَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ الشماء، ٨٥-ب الحادي إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ٥ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ نعالي أو تكاثر حيرة وإخسالة وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ،عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ۸۷- دى ئۇنىڭ وَلَايَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّامَن فكيف ينضرقوه عن عبادته نعالُم شَهِدَبِٱلْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَيِنسَأَلْتَهُم مَّنْخَلَقَهُمْ ۸۸- سره عثلة عِلْمُ قَوْل لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ۞ وَقِيلِهِ عِينَرَبِّ إِنَّ هَـٰٓ وُلآءٍ فَوْمٌ الرَّسُول . ١٩٠ فأشعخ عنهم لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وأغرض عمهم A WOL [٨٠ ٧٤] صور لعدات المشركين في جهم وخلودهم فيها [ ٨٩-٨٨] الشرك هو أعظم الطلم، وحسارة المشركين الممترين على الله يوم الثيامة، وتبرّيه الله تعالى التقصيل الموصوعي حما لايليق به، والتفكر في ملكوت الله. 



















الله وَأَذْكُرُ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ فَوَمَهُ بِإِللَّهُ حَقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ ۲۱- المايا هودا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُ وَا إِلَّا اللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عليه السلا عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ قَالُوٓ أَلِحِثْنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهِ تِنَافَأْتِنَا الأحدف والإ ياليس به مناربهم بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ لتضرما أو لثريك وَأَبَلِغُكُمُ مَّا أَزْسِلْتُ بِهِ ، وَلَكِكِنَّ أَرَىٰكُمْ فَوْمَا يَحْهَلُونَ الإنك. ٢٤-فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنْذَاعَارِضٌ مَّطِرُنَا بعُرضٌ مِن الأَفْوَ - Yo بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عِربِيحٌ فِيهَاعَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ئىلىك. ٢٦-مديد المدريات شَيْءٍ بِأَمْرِرَبُّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَئَّ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِي ويسطّنا لهُم 🛮 د ــ المحاجر فيه ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مُكَنَّكُمْ فِيهِ مي البدي من مکنّاکم فیه د. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَآ أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ س سيَّه عما دفع عنهم ۲۷- صرف وَلَآ أَبْصَدُرُهُمُ وَلَآ أَفَيْدَتُهُم مِنشَىءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ ، کرازدها بأساليب لمختنفة بِثَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ٣ وَلَقَدُّ ۲۸- و مد مُتقرَّباً بهم إلى أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ البية ودييو اللهِ عَلَوْلَانَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ۗ اللَّهَ أَلَّهُ اللَّهُ أ أثرُ كديهم في أثحادها ألهة بَلْ ضَلُواْعَنْهُمْ وَذَالِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ه . يحتلفُون في قولهم إله آلها و استعجالهم للعذاب وتعليه السلام وتكليب قومه له واستعجالهم للعذاب وتلعير الله لهم الموصونحي عن الاعتبار بالأمم السابقة، والبعد عن الاعترار مالقوة



















٢٩- سيماغم مُحَمَّدُ رُسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا وُعَلَى ٱلْكُفَّارِرُ حَمَّا وُ بَيْنَهُمْ علامتهم اشتهت تَرَبِّهُمْ رُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَالًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا سِمَاهُمْ وضقهم العجيث ستة فرُوعا فِي وُجُوهِ بِهِ مِنْ أَثْرَ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِيَّةِ وَمَثَلُهُمْ فارداد فأعاب فأستقبط فِي ٱلْإِنجِيلِكَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَعَازَرَهُ وَفَاسَتَغَلَظَ فَٱسْتَوَىٰ مضاد عليطأ ه مسوى على سوهد عَلَىٰ سُوقِهِ عِنْعَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِمِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ فاشتقام علو هَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا أصوله وجذوعه ٩ المنظمة المنظم مايستت تقطعوا أمرآ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ٥ يَكَأْيُهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓ أَصُوَتَكُمْ Like Lie! كراحة أنُ تشطُّل فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ ، بِٱلْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ كُمْ أغمالكم ٣-بعصون صوبهم لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لَاتَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يخفضونها ويسخافشون يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَٰيَ كَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ نهار أمامي ألله للوثيم أخلصها قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوكَ لَهُ مُمَّعْفِرَةً وَأَجْرُعَظِيدُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ وصفها. يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكَّ مُرَاتِ أَكِّ ثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٢ ٧٤.٧٧] تقرير بأن محمدا 📁 وصبحاته هم المصطمون في أخر الأمم وهم المخلصون فه في هذا الكون وقدجاء وصفهم بالتوراة والإنجيل المصيل الموصوعي الأدب مع النبي في هو أدب مع الله تعالى، فلا يجوز تعدي حدود الأدب في شيء مع الله ما الله عنه الرصول 🕸 ومع أهل بته



يَنَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعَضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ كنس هو طلُّ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ وَالْ والسوء مأهل الحير " Y Same يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ الانشغوا عورات المسلمين رَّحِيمٌ اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ذَكْرِ وَأَنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ مكره أبلوك مقا شُعُوبًا وَقَبَا إِلَا لِتَعَارَفُواْ إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَا سِّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّاللَّهُ كرهشتموة ملا تفعلُوهٔ 📥 ۱۴-عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٠ ٥ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُلَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن ارسا صَدُفَد قُولُوٓأَأَسُلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ بقلوب وألست وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُمُ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ لَمْ يُومِنُو لِيم لصدقوا بقلومك إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ۗ الَّذِينَ ۗ الْمَنْواْبِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِنْمٌ لَمْ يَرْتَابُواْ التتتا وَجَنهَ دُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمَّ شتشلت خؤفأ وطمعا ٱلصَّندِفُونَ ۞ قُلْأَتُعَلِمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ لا سگر يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ لابلغضك ١٦ - ا ألم تشو ا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ له بدیدهم أثنخبرون يَمُنُّ عَلَيْكُو ۚ أَنْ هَدَ لَكُو لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مقوْلِكُم آمنًا. يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهِ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ e de التعامل بين محتلف فئات الأداب الإسلامية الشرعية في الحقيث الاحتماعي، والأداب في التعامل بين محتلف فئات المحتمع المسلم، وتحدير من التحسس والعيبة، والتقوى هي أساس التفصيل بين الناس التمصيل الإيمان لس بالادعاء بل بصدق السريرة، وتتفيد أمر الله تعالى وشكره على هذه المعمة









































هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ أتنهض اشتواة عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ يييقُ بكمال نعالَى، مناسخ ٱلسَّمَآءِ وَمَايَعَرُجُ فِيهَا وَهُومَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنُتُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ ما يذخُلُ من بَصِيرٌ ١ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَانِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ لِلَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ مطر و غيره مايمرم مي ٥ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَعَلِيمُ إِذَاتِ ما يضعدُ إليَّه ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانفِقُواْمِمَّا جَعَلَكُمْ من الملائكة والأغمال لهو مُّسْتَخْلَفِينَ فِيدِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجُرُكِيرُ ٧ سكز بعلما لمُحيط بكُلُ وَمَالَكُورُ لَانُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُورِ لِنُوْمِنُواْ بِرَبِّكُرُ وَقَدْ شئيءِ ٦- بُوي ٱخَذَمِيتَنَقَكُرُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ هُوَٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ لِتِن اللَّهُ لِللَّهُ ١٠- تراللت ءَاينتِ بَيِننَتِ لِيُخْرِجَكُم مِنَ ٱلظَّلْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرَ ىنى مكة ا لَرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ ١ وَمَالَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ صلح الخديبية كمكشى المثوبة ٱلتَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَسَتَوِى مِنكُرُمَّنَ أَنفُقَ مِنقَبْلِٱلْفَتْحِ الحُسْني (الجنة وَقَنْتُلَّ أُوْلَئِينَكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَىٰ تَلُو ١١- وتعاحش وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقَرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ۖ أَجُرُّ كَرِيدٌ ٣ ] تجللت الآيات عن يعص صفات الله معالى واياته في الكون وعلمه ممحلوقاته تعالى الدي له الاعاق في سبل الله إلى حميع المؤمين لتحقيق رفعة الإسلام وعلو شأبه



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ٤ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشَّهَدَاءُ عِندَرَ بِهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ العب الكفار راق السسرُدُّاعَ بِنَايِنِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَيَحِيمِ ١ أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ اسخ ييسر ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَهْ وَ وَنِينَةً وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأُمُوٰلِ في أقمعي غايَت الكول خصما وَٱلْأُوْلَادِكُمْثُلِغَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَبَاتُهُ مُثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ فتناتأ حشيد لتكشرأ بغديشه مُصَّفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً 1 de - 41 مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَّوَانُ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَ ۚ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْخُرُودِ سارغوا مسارعة المُتسابقين في سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ المضمار ٢٢-المرأف المحلق وَٱلْأَرْضِ آَعِدَّتَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۽ ذَالِكَ فَضْلُ هده الكائبات ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَآأَصَابَ ۲۲- نک مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتُب تخزلوا لحرد فسوطٍ. لا مِن فَبْدَلِ أَن نَبْرُأُهُ ۚ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِكُيْلًا تَأْسَواْعَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَاتَفَرَحُواْبِمَآءَاتَدَكُمُ وَٱللَّهُ مطر والختيال أتنسال فخور لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ١٠ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ لتكثر لمباو ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٥ ١٨ - ١٨] - بيان لحقيقة الدينا وزخرتها وما فيها من متاع وسرعة مهايسها، وهي الأحرة حراء الأعمان، ودعوة للمؤمسن للمسارعة إلى معمرة رمهم ٣٤ ٣٢ التسليم لله تعالى ، والصبر على هذه الديا ، والرصا بقضاء الله وقدره ، والإنفاق في سيل الله التمصيل

لَقَدُأَرْسَلْنَارُسُلَنَا إِلَّيَتِنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَنَ العذل وأمريايه أو وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ الأنة المغزوفة وس لحديد بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. وَرُسُلَهُ حلقه، أو هيَّأناه بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ سسا فرة شديدة وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهُتَلُّهِ ولرهم أتنفاهم وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ ۞ ثُمَّ فَقَيَّنَا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِم وبعثب بتقدقهم الإمس رقبا بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْبِكَ وَءَا تَيْنَكُهُ ٱلْإِنجِيلَ إحرافوة بغدام سان سفرا على دينه وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً الدي أرسل به رفسة فمالاة آبتدعُوهَا مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِ عُر إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا ميالتعندوالتقشم رَعَوْهَاحَقُّ رِعَايَتِهَافَا أَنَّالُهُ لَذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ س وف بن صبعها أخلافها وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلِسِقُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهِ وكفروا مدين عيسم عبيثه الشلام وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ - يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَيِهِ - وَيَجْعَل لَكُمْ ۲۸- تونگر تفاق نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لِنَالَّا يَعْلَمَ بصيين اخرين A 15 - 19 أَهْلُ ٱلْكِتَنِ ٱلْايَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِن فَصَّلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ليغلم و(لا) مريدة ٱلْفَصْلَ بِيَدِاللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ 200 ايات الله ورسله للبشر، والعامة في إرسال الرسل هداية الناس وإبدارهم ٢٩ ٢٨] مداء ماليقوى للمؤمس ليرداد بورهم، وليعفر أنه لهم، وبيان الأهل الكتاب أن العضل الفصيل الموصوعي والهداية والإيمان مبدالله يحمله لمن يشاء من صاده



أَلَمْ نَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ تباجيهم ومنساراتهم مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةِ إِلَّاهُورَابِعُهُ مُولَاخَسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُهُمْ هر علمه بعلمه حيُّثُ يطُّنعُ على وَلاَ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُثُرَ إِلَّاهُوَمَعَهُمْ أَيِّنَ مَأَكَانُواْثُمَّ يُنَيِّتُهُم بخواهم فبينهد بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ ملمه المحيط بكل شيءِ ، ٨٠ - ،، نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوكِيٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِشْمِ سأل هلأ يُعلُّك وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُ وَكَحَيُّوكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ كويهم حهثم عدار بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمٍ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ سرب يذخلونه أو يُقامُنون حرُّه جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ آفِينُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَ والمركب منجون الملهي علها تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَا ح ليُوقع في بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ الهمُ لشديد. ١١ طاموا يميني مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْتً بوشقوا فيها ولا تصافور ساء إِلَّابِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْمَتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الهطبوا للثؤسعة أو لعبادةٍ أو حيْرٍ. ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَأَنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْرَدَرَجَنتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ 🗘 🐧 🔞 على أحكام في المناجاة، والمؤاجلة من الله على القول والعمل، والكافر نافة هو الذي يحتار سنحط الله وعصبه بمجالفة شرع الله بعالى، وتجليز للمؤسين من عاقبة التناجي التفصيل الموصوعي ١١ ] بنان في أداب المجلس، وهذه الأداب متعاولة بين الوحوب والبلب







وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا آغَفِرْ لَنَا وتعصأوعظه. ٤ وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُ وَثُّ رَّحِيمٌ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَإِلَى ينهم. ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ دا راه فاولهم سق أشعرقة لتعاديهم ٱلْكِئَابِ لَبِنْ أَخْرِجْتُ مِ لَنَخْرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ ٱَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُ مُ لَنَنصُرَنَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ المَن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَ ٱلْأَدِّبُ لَا ثُمَّ لَا يُصَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رُهِبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قُومٌ لَا يَفْقَهُونَ ١ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةِ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيثُ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرْقِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أُمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ۞ كَمُثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّنكَ إِنِّي ٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ٥ و المراجعة على المراجعة المراجعة المراجعة المراجع المنطقة المراجعة ( 17 / 11 ) بيان لصفة المنافقين الدين هم أكدت الباس ههودا ، وهم الحساء لأنهم لا يثقون نشيء ، وكشف لعلاقتهم مع اليهود صد المسلمين، وبيان لحس اليهود وصعفهم

العصيل

ngm jugme

تتألهم بيماج



















وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَنِيْنَاۤ أَوْلَنَبِكَ أَصْحَبُ بإزادته وقصائه ٱلنَّارِخَلِدِينَ فِيهَ آوَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَاۤ أَصَابَ مِن وقدره تعالى بهدشة بولقه مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ لليقين والطثر شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولٌ فَإِن والتُشليم. ١٥-ف للاومانية تَوَلِّيْتُهُ فَإِنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ١ اللَّهُ لَآ إِلَٰهُ إِلَّا واختبارٌ ٦٦- مُبُوق هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَحَّى لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ مَلْكِ يَتَأَيُّهَا لتحشيه يكف أحها الشديد مع ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ مِنْ أَزْوَرَجِكُمْ وَأَوْلَندِكُمْ عَدُوًّا حرصها ۱۷-لَّحَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ رنگ حسا الخشبابأ يطيد فَإِنِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ إِنَّمَا أَمْوَ لُكُمْ وَأَوْلَنُدُكُمُ نفس وإخلاص فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندُهُ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ١٠ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعَّتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِإَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عِفَا وَلَيْ كَهُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَنعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ وَأَللَّهُ شَكُورُ حَلِيتُ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُع ۱۰۷ مصير الكافر ناقه نمالي، والذي لا يؤمن بايات الله. 📧 ١٧] الإيمان بقدر الله من أهم أركان الإيمان ، وأمر بطاعة الله ورسوله 🎇 التعميل 10-11]. تحدير من العداوة، وطبيعة الحياة الدنيا وما فيها من انتلاه، وكل نعمة فيها ابتلاءات كثيرة،



















وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ إِنَّ فَعَصَوْارَسُولَ رَبِيمٌ فَأَخَذَهُمْ أَخْدَةً رَّابِيَةً لَيْكَ إِنَّا لَمَاطَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُوفِ ٱلْجَارِيَةِ الله النَّجْعَلَهَا لَكُونَ لَذَكِرَةً وَتَعِيمَا أَذُنُّ وَعِينًا اللَّهُ فَإِذَا نُفِخَ فِ ٱلصُّورِ الشده عبى لأحداب نَفَحْةُ وَاحِدَةً إِنَّ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَادَكَةً وَحِدَةً ١ عليه سلام د ه فدوكتره أو مشوّ فَيُوْمَيِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ لِإِنْ ۗ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَ إِزِوَاهِيَةُ شدعية بغد لإخكاء إِنْ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآيِهِا وَيَعِيلُعَ شَرَيِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِزْمَانِيَةً وأطرافها ١٨٠ ١٠٠ الله يَوْمَبِدِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيَةً الله عَامَامَنَ أُوتِ عالب بعد اللفجا تألية بعجمات والحر 19 ه حدو آر كِتَنِهُ رَبِيمِينِهِ عَنَقُولُ هَا وَمُ أَقْرَءُواْ كِتَنِيَهُ لِأَنْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّكُ مُلَاقٍ ىعالۇ ، كىي رالهاء بنشكب ۲۴ حِسَابِيةُ إِنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيةِ إِنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيسَةِ اللَّهِ سب ثمارها فريبه الشاؤل إذ تحمي فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِينَا بِمَاۤ أَسْلَفْتُهُ فِي ٱلْأَيَّامِ بمويه العاطعة لأمري ٱلْخَالِيَةِ لَا إِنَّ وَأَمَّا مَنْ أُونِي كِنَبْهُ وبِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَنَلَيْنَنِي لَرْ أُوتَ كِنَنِيمَة إرام النعنث ٢٩ اوسطعي رفوسي الْ إِنَّ وَلَوْ أَدِّرِ مَاحِسَابِيهُ الِّنِّ إِينَا يَنْكَتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ الَّانِيُّ مَا أَغْنَى ٠٠٠ . احمد اعلال مي بديد أور JNEY عَنِي مَالِيَةٌ إِنَّ هَلَكَ عَنِي سُلْطَيْنِيةً إِنَّا خُدُوهُ فَغُلُّوهُ إِنَّ أُمُّ ٱلْجَحِيمَ رغسسه ۲۲ صَلُّوهُ إِنَّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًافَاسَلُكُوهُ النَّ إِنَّهُ د د فادحلو فيها ٢٤ - د معر كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ إِنَّ وَلَا يَعُضَّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ إِنَّ اللَّ لايحث ولايحاص aria. ١١٠٠ سنة الله في إهلالا المشركين كمرعون والمؤتمكات، وكم فيها من العبر ١٤ ١٨] بصوير مشاهد القيامة وقيام الساعة. وبلك المشاهد تربي على المحق سمعت ١١ ٦٢ عاقبة المؤمنين وقورُهم عند الله تمالي عاقبه المحرمين وعدامهم في ذلك البوم، وكم فيها من النكيب للمتكرس 











18-18 L Hande وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَيْكِ الجائزون بكفرهم تَحَرَّوْاْرَشَدُا ١٠٠ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا لعادلُون على طريق لحق ١٦ وَأَلُّوِ ٱسْتَقَدْمُواْعَلَى ٱلطِّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآةً عَدَقًا ۞ لِنَفْتِنَهُم أنعره طريقة الهدى (ملَّة لإسلام) - د فِيةً وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِرَبِّهِ عَسَلُكُمُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٠ وَأَنَّ سە كئيراً يئسغ بە العيش سنخه ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٠ وَأَنَّهُ, لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يذحله عدناسعد يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ۞ قُلَ إِنَّمَآ أَدْعُواْرَ بِي وَلَآ أَشْرِكُ شاقًا شديداً لايطيق ١٩- ستا سه هو بِهِ ۚ أَحَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُرُضَرًّا وَلَارَشَدَا ۞ قُلْ إِنِّي لئيل يُعَدُّدُ رِئَ عيد • مُتراكمين لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُمُلَّتَحَدًّا ﴿ إِلَّا بِلَاغًا من ازدحامهم عليَّه مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَنتِهِ . وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَجَهَنَّ مَ تعلقاً ٢٢-١٠ رغيرد سأعد بالميشعبي مر خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ٢٠ حَتَّى إِذَارَا وَأُمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ عدايه إنْ عميتُهُ السعد منجأه مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا ۞ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ المدكرمانأ بعيدأ مَّاتُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّي آمَدًا ۞عَنيلَمُ ٱلْعَيْبِ فَلَا ۲۷- رسد حرسا من الملائكة . ٢٨ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ١٠ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ أعاط أعلم علم تاماً - أشبي ا صبط يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، رَصَدُا ۞ لِيَعْلَمَ أَن قَدَّ أَبْلَغُواْ صِنْعَا أَ كَامَلاً . رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلُشَيْءٍ عَدَدًا [ ١١] -انقسام الحن إلى قسمين مؤمين وكافرين ومصير كل منهما ﴿ ٢٤ ١٨ ] موضوع التبليع الكامل لرسالة الله إلى البشر من قبل سينا محمد ﷺ، وحراء معصية الله التقصيل لموضوعي ٢٨ ٢٠ تحقيق وحد الله تعالى، واختصاص الله معرفة الفيب، وصدق الرسل صلوات الله عليهم











٦ عدوب يخرونها عَيْمَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ أُلِّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱللَّذَرِوَيُحَافُونَ حلِثُ شاؤُوا مسر معارئهم ٧ يَوْمًاكَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِمنًا منعه مكتشر عاية الاستشار وَيَتِيمَاوَأَسِيرًا ١٩ إِنَّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجِدِ ٱللَّهِ لَا زُيِدُ مِنكُورًا وَوَلاشُكُورًا مب شدیداً إِنَّا نَحَافُ مِن رَّبِهَا يَوْمًا عَبُوسَا قَنْطَرِيرًا ۞ فَوْقَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّدُ لِكَ طويلاً ١١٠ م ب اعظامیر حب ٱلْيَوْمِ وَلُقَنَاهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا ١٠ وَجَزَنهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا وبهجة في الوخوة ۱۳ مهر مرد الله مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ لَايَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَازَمْ هَرِيرًا شدیداً ۱۶- ب شه فرنت نمازه وَدَايِنَةً عَلَيْهِم ظِلَلْهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ١٠ وَيْطَافُ عَلَيْهم بِتَاسِةٍ لمستوليها ١٥ د اوعةرحاحيه مِن فِصَّةِ وَأَكُوابِ كَانَتْ فَوَارِيراً ١٠٠ فَوَارِيراً مِن فِضَّةٍ فَذَرُوهَا نُفْدِيرًا ١٠٠ رقيعة ١٦ سريم جعثوا شرابها على فدر وَيُسْفَوْدَ فِيهَا كَأْسَاكَانَ مِرَاجُهَا رَبِحِيلًا ١٠٠٠ عَيْنَا فِيهَانْسَمَّى سَلْسَبِيلًا ٧٠ وَيَعَلُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ مُحَلَّدُ وِنَ إِدَارَأَيْنَهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُؤَلُّوا مَّنتُورًا - 1V عائمرخ به وتنخلط ٥ وَإِذَارَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكًا كَبِيرًا ٥ عَلِيمُ مِيابُهُمْ شِيَابُ سُندُسٍ مه ماه کابرُ سحبير هي الحسن الرصاعه خُصْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَخُلُوٓ أَلْسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَكَابًا A1- my -1A شرائها لديدوسهل طَهُورًا ١ إِنَّ هَنْذَا كَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشَكُورًا ١ إِنَّا مروره لي خلق نَعْنُ مَرَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْفُرْءَانَ تَنزِيلًا ٢٠٠٠ فَأَصْبِرَ لِيخْكُمِ رَبَلِكَ وَلَا تُطِعْ كَالْمُؤْلُو الشَّمَرُ فِي ٢١-مِنْهُمْ عَاشِمًا أَوْكُفُورًا إِنْ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١ رفيق سه يَّ فرير سميك. 200 عاقبة المؤمنين المدين صروا على عبادة ربهم وشكره، ومحاتهم من عدات الله (١٤٠٤) مشاهد من بعيم المؤسس الأبرار في البعنة وما أعد الله لهم فيها القصتر 



















































## خَيْالِهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اللَّهُ مَ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَ إِن وَأَجْعَكُهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُ مَّ ذَكِرْنِي مِنْهُ مَانْسِيتُ وَعَلِّمْني مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلْاوَتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبُ الْعَالِمَينَ \* اللَّهُ مَ أَصْلِحُ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحُ لى دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِعُ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرِ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِ شَرِ \* اللَّهُ مَ أَجْعَلْ خَيْرَعُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرِعَمَلِ خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخُرْ وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسَأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاجِ وَخَيْرَ الْعِلْمِ وَخَيْرً الْعَمَلِ وَخَيْرًا لِثُوَابِ وَخَيْرًا لَحَيَاةِ وَخَيْرًا لِمَاتِ وَثِيِّتْنِي وَثُقِلْمُواذِنِي وَحَقِقْ إِيمَانِ وَآرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلُ صَلَاتِي وَأَغْفِرْ خَطِينَاتِي وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَٰذِكَ

وَعَزَائِرَ مَغْفِرَنْكَ وَالسَّكَلَامَةَ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْغَيْبِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرَّ وَالْفَوْزَ بِالْحَنَةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُ مَأْخُسِنْ عَاقِلَنَّا فِي الْأُمُورُكُلِّهَا وَأَجِرْنَامِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَنَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا ثُبَلِغُنَا بِهَاجَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بأسماعنا وأبصارنا وقُوَتِنا مَا أَحْيَنْنَا وَأَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَأَجْعَلْ ثَأْرَيَاعَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصُرْنَاعَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَاتَجَعَلُ مُصِيبَتَّنَافِي دِينِنَا وَلَا يَخْعَلَالدُّنْيَا أَكْبَرَهِيِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشُكِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَارِحُمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَاذَنْبَّا إِلَّاعَفَرْبَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَجْتُهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَصَيْتُهَا يَا أَرْحَهُ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آيِنَا في الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِحَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلِّى اللهُ عَلَى نَبِيتَنَا مُحَكَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخيار وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

## فضل قراءة القرآن وآ د ابها

عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَلَيْكُانَةُ مَنْ قَرَأَ حَرَفًا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَٱلْحِسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَا لِمِنَا ٱلْحَدِيثْ. رَوَاهُ ٱلبِّرْمِذِيُّ ، وَعَنْ مُعَاذِ بنِ أَنْسٍ زَّضِيَ اللَّهُ عَنْدُ أَنَّ رَسُولَ ٱللّهِ رَبِي اللَّهِ قَالَ ، مَنْ قَسَدَأَ ٱلْقُدْءَ انَ وَعَلِ عِمَا فِيهِ أَلْبَسَ لَهُ وَالِدَيْهِ تَاجًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ ٱلشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا فَمَا ظَنَّكُمْ مِ إِلَّذِي عَلَى بَهَاذًا ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدٍ ، وَعَنْ أَبِي هُمُرُرَةً رَضِيَ اللَّهِ عَنْدُ عَنِ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ ، مَا ٱجْلَمَعَ قَوْمُ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ يَتْ لُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ تَعَالَكَ وَيَتَذَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّكِينَةُ وَغَشِيَتُهُمُ ٱلرَّحْتَةُ وَحَفَّتُهُمُ ٱلْلَائِكَةُ وَذَكَرُهُ ٱللَّاعِنَةُ مَا لَكُ رَوَاهُ مُسْلِم ، وَيَنْبَغِي لِلْقَارِئِ أَن يُرَاعِيَ ٱلْأَدَبَ مَعَ ٱلْقُدْءَانِ بِأَنْ يَسْتَخْضِرَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُنَاجِيَ ٱللَّهَ تَعَالَحُكَ ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَىٰ طَهَارَةٍ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ ، وَأَنْ يُنَظِّفَ فَاهُ بِٱلسِّوَاكِ إِذَا أَرَادَ ٱلْقِرَاءَةَ ، وَأَن يَسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةَ وَأَنْ يَجْلِسَ بِيَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَإِذَا أَرَادَ ٱلشُّرُوعَ بِٱلْقِرَاءَةِ ٱسْتَعَاذَ بِاللَّهَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيعِ ،

فَإِذَا شَرَعَ فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ ٱلْخُشُوعَ وَٱلتَّدَبُّرَ ، قَالَ ٱللَّهُ تَعَالَكَ ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ وَيُسْخَبُّ ٱلْبُكَاءُ مَعَ ٱلْقِرَاءَةِ بِأَن يَتَأْمَلَ مَا فِي ٱلْقُرْءَ انِ مِنَ الْهَٰدِيدِ وَٱلْوَعِيدِ ٱلشَّدِيدِ وَٱلْمُوَاتِيقِ وَٱلْعُهُودِ ثُمَّ يَنَأَمَّلَ تَقْصِيرَهُ فِي ذَا لِكَ ، فَإِنْ لَرْيَحْضُرُهُ حُزْنٌ وَبُكَاءً عَلَىٰ ذَا لِكَ فَلْيَبْكِ عَلَى فَقُدِهِ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَ لِمُ لَمَسَائِبٍ ، قَالَب عَلَيْهِ ٱلصَّلَاءُ وَٱلسَّلَامُ ، إِفْرَقُاٱلْفُرْءَانَ وَآبُكُوا فَإِن لَوْ تَبْحَكُوا فَتَبَأَكُواْ وَيُسْتَعَبُّ الدُّعَاءُ عَقِبَ آلْخَيْمُ لِأَ نَدُ مُسْتَجَابٌ ، وَرَدَ فِيب ٱلْحَدِيثِ ٱلشَّرِيفِ مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْءَانَ شُعَّ دَعَا أَمَّنَ عَلَىٰ دُعَآئِهِ أَرْبَعَةُ ٱلَّافِ مَلَكٍ وَيَنْبَغِي أَن يُلِحَّ حِيفِ ٱلدُّعَآءِ وَأَن يَدْعُو بِٱلْأَمُورِ ٱلْمُهِمَّةِ وَأَن يُكُمِثْرَ مِنْ ذَالِكَ فِي صَلَاحِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَمِمَّا يَجِبُ ٱلْاعْتِنَاءُ سِهِ ٱخْتِرَامُ ٱلْعُرْوَانِ مِنْ أَمُورٍ قَدْ يَنْسَا هَلُ فِيهَا بَعْضُ ٱلْغَافِلِينَ ٱلْقَارِئِينَ فِي ٱلْجُنْتَمَعَاتِ، كَا لَضْجِكِ وَٱللَّغَطِ وَٱللَّعِبِ وَشُرْبِ ٱلدُّخَانِ وَعَنْدِ ذَا لِكَ . ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْفَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ٱللَّهُمَّ أَصْلِحُ قُلُوبَنَا وَأَذِلْ عُيُوبَنَا وَتَوَلَّنَا بِٱلْحُسُنَى، وَزَيِّنَا إِٱلتَّقْوَىٰ وَآجْمَعُ لَنَاخَيْرَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ، وَٱرْزُفْنَا طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنَا وَصَلَّىٰ آلَهُ عَلَىٰ سَيَيْدِنَا مُحَسَعَدٍ وَعَلَىٰ وَآلِهِ وَأَصْعَابِهِ وَٱلْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ

### ﴿ فِهُ ثُمْ يَاسَمُ النِّسُولُ فِيمَالِكُ وَلِلَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فَا لَكُونَهُما ﴾

| 1773                             | المتجعد | المخال | *, *      | الزي   | المنجوز | 'خَمَان | منتوره       |
|----------------------------------|---------|--------|-----------|--------|---------|---------|--------------|
| مكية                             | 2-1     | ۳.     | » b       | مكتية  | 1       | ١.      | · s 1        |
| مكبة                             | 113     | 43     |           | مدية   | ۲       | 7       | مسيد د       |
| مكتبة                            | 210     | 77     | and a     | مدية   | 0 -     | ٣       | ال حسم ل     |
| مرجة                             | Ł۱۸     | 44     | > `2      | مدسة   | vv      | 1       |              |
| مكية                             | A73     | Y£     | _         | سبة    | 1.7     | ٥       |              |
| مكية<br>مكية                     | ٤٣٤     | To     | ^ a       | مكنية  | 17.4    | 7       | 3 2 3        |
| مَلَبة<br>مِلَبة                 | ٤٤.     | 77     |           | مكبه   | 101     | v       | ماعت ف       |
| مكية                             | 133     | TV     | _ 0 -2    | مدية   | 177     | A       | ر کو ا       |
| ملية                             | 207     | 44     | -         | مديه   | VAV     | 4       | - 4          |
| مكيه                             | £ o A   | 44     |           | مكنيه  | K+2     | 5.4     | 4            |
| مكية                             | 177     | 1.     | A         | نكبه   | 177     | - 53    | , 4 B        |
| مكيه                             | EVV     | EY     | ,         | مك     | 570     | 77      | و شب         |
| مكية                             | EAT     | 13     | a - 0m    | مسيه   | 719     | 17      | -            |
| مكية                             | EAA     | £Y     | ره _ ا    | مكيه   | 500     | 11      | 2.           |
| مكية                             | 247     | ٤٤     | >         | مكسة   | 777     | 10      | and the same |
| مكية                             | 244     | 10     |           | مكيه   | 177     | 17      |              |
| مكبة                             | 0.5     | 17     |           | مَبية  | 747     | ١٧      |              |
| سية                              | 0.V     | £V     | · 4       | منته   | TAT     | 1.4     | - rom        |
| مسيه                             | ٥١١     | ٤٨     | Theres    | مِينِه | 7.0     | 14      | 2            |
| سبة                              | 010     | 14     | المريد ال | مكبة   | 717     | 9-      | h            |
| مكنة                             | ONA     | 0.     |           | مكته   | 777     | 17      |              |
| مكنية                            | .20     | 10     |           | سية    | 777     | 77      | * *          |
| مكنية<br>مكنية<br>مكنية<br>مكنية | 770     | 70     | Que della | كنة    | 737     | 58      |              |
| مكينه                            | 170     | 07     |           | مدسة   | TO-     | 37      | 4            |
| مكية                             | A70     | 02     | ,         | مكتية  | 404     | 50      |              |
| سية                              | 170     | 00     | رحم.      | مكنة   | 414     | 17      | _2           |
| مكتبة                            | ori     | . 07   | پ دیعت    | مكيه   | 777     | ۲V      |              |
| مسية                             | OTY     | oV     | العادد    | مكية   | 440     | 17      | سندس         |
| سبية                             | Otf     | ٥٨     |           | مكية   | 797     | 17      | C LE R       |

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

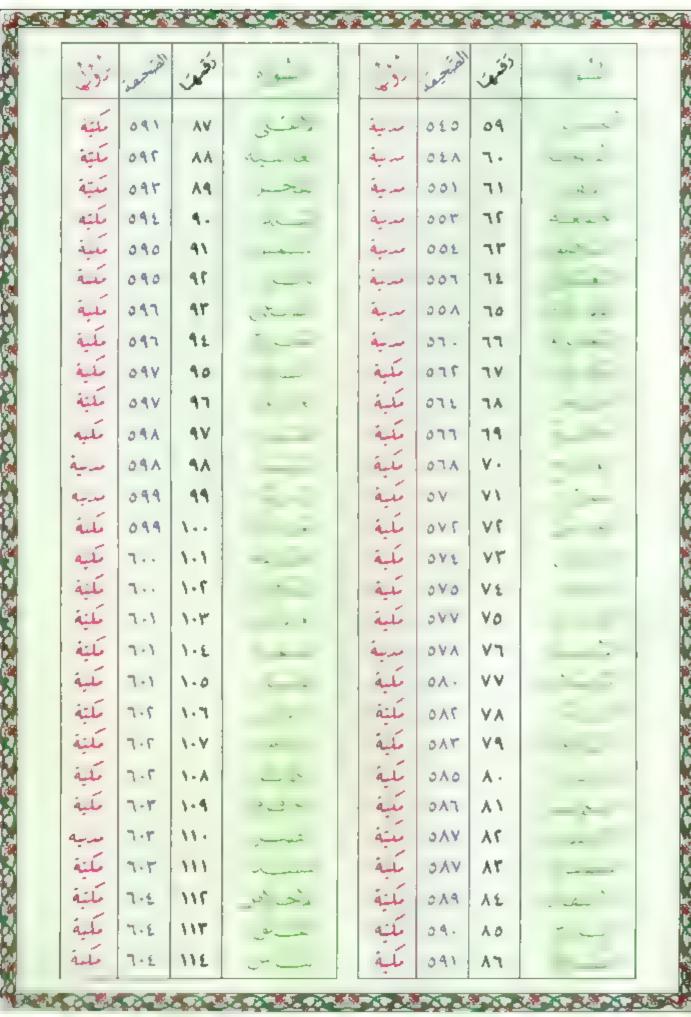

### علامات الوقف ومُفطالحات الفَبْط:

- م تَفْيدُ لزُّومَ الوَقْف
- ط تَقِيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَوْلَىٰ مَعَجَوْا وْالوَقْفِ
  - في تُغِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلِي
    - تُفَيدُجَوَارَ الوَقْفِ
- 🔥 ٨ تُفِيدُحُوَارَالوَقْيِ بأَحَدِالمَوْشِعَيْنَ وَلِيسَ فِيكِيْهِمَا
  - للدِّلَا لَهِ عَلَىٰ ربَكَادَة ٱلْحَرُف وَعَدَم النَّطْق بهِ
    - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ زيبَادَةِ الْحَرِّفِ حِينَ الوَصْل .
      - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ شُكُونِ الْمَعَرُفِ
      - م للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُود الإِقلاب
      - للدِّلَالَةِ عَلَى إِطْهِكَارِ الشَّوْيِن
      - م الدِّلَالَةِ عَلَى الإدعَام وَالإخْفَاهِ
  - الدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النُّطلق بِالحُرُوفِ المَرْفَكَةِ
- لاَيْلَالَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ النَّطَق باليتين بَدَل العَبَاد
   وَادَا وُبِنعَتْ بالْأَسْفَل فَالنَّطَقُ مالطَّبَادِ أَشْهَر
  - الدِّلَالَةِ عَلَىٰ الزُّومِ اللَّةِ الزَّاتِ د
- اللهِ اللهِ عَلَى مَوْسَعِ الشَّهُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وَجُوبِ الشَّهُودِ فَ أَمَّا كَلِمَة وَجُوبِ الشَّهُودِ فَضَّدُ وُضِعَ فَوقَهَا خَطَّ
- للدِّلَالَةِ عَلَى بِدَابِةِ الأَجْزَاءِ وَالْكَحْزَابِ وَإِنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا

🗘 للتِلَالَةِ عَلَى نِهَاتِةِ الآيَةِ وَرَقِمِهَا.

#### الجمعورية العربية السورية وزارة الأوقاف إدارة الافتاء العام والتدريس الديني

١- تمت مراجعة هذا المصحف الشريف من قبل عدد من العلماء الأفاضل وقام بتدقيقه أعضاء اللحنة المختصة أصولاً ، وأذن سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون بالطباعة والتداول .

٢ - وصدر عن إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني في وزارة الأوقساف كتساب
 الموافقة على الطباعة والتداول تحت رقم ٥٠ (١٥/٤).

٣- موافقة ورارة الإعلام ــ مديرية الرقابة ــ الحمهورية العربية السورية بكتابها
 رقم ٩٠٦٣٧ تاريخ ٩٠٦/٧٥ .

دمشق في ١٤٢٧/١/٦ هـ الموافق لـ ١٤٢٧/١/٦ ه

إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

## بعض الكلمات المختلف في تلاوتها برواية حفصٍ عن عاصمٍ (من طريق الشَّاطبية)

١ - في تلاوة قول عنالي: عَالَمُهُ يونس ٥٩ / ٢١٥ والنمل ٥٩ / ٣٨٢.

وقوله: عَالَثَنَ يونس ٢١٤/٥١ ويونس ٢١٩/٩١. وقوله: ءَالذَّ<del>كَ</del>رَيْسِ .

الأنعام ١٤٧/١٤٤/١٤٣ تقرأ بوجهين:

-إبدال الهمزة الثانية ألفاً ومدُّها مدًّا مشبعاً للساكن بعدها وهو المقدَّم أداءً .

-تسهيل الهمزة الثانية بين بين أي بين الهمزة والألف.

٢- في تلاوة قوله تعالى: عَمْرِسها هود ١٨١/٤١ إمالة الألف الواقعة بعد
 الراء وذلك بتقريب الألف نحو الياء ويلزم منه ترقيق الراء.

٣- في تلاوة قوله تعالى: تُأْمَنًا يوسف ٢٣٦/١١ وجهان:

-الاختلاس: ويعبر عنه بالروم وذلك بفك الإدغام والنطق بنونين مع الإسراع بلفظ ضمة النون الأولى أي النطق بمعطمها وهو المقدم أداءً.

-الاشهام: وذلك بضم الشفتين على هيئة من ينطق بالواو دون صوتٍ قبيـل النطق بالنون المشدَّدة. ٤ - في تلاوة قوله تعالى: عَاتَنْي، النمل ٣٦/ ٣٨٠ وجهان وقفاً:

-إثبات الياء ساكنة وهو المقدَّم أداءً، وحذف الياء بالوقف على النون.

وفي حال الوصل وجه واحد وهو إثبات الياء مفتوحة.

٥- في تلاوة الآية ٥٤ من سورة الرُّوم كلمة ضَعْفِ ٤١٠/٥٤ يجوز فتح الضاد وهو المقدَّم أداءً ويجوز ضمُها.

٦- في تلاوة قوله تعالى: يَرْضُهُ الزمر ٧/ ٤٥٩ تضم الهاء دون صلة، وفي لفظ أَرْجِة في الأعراف ١٦٤/١١١، وفي الشعراء ٣٦٨/٣٦ تسكن الهاء . وفي لفظ وأبية الممل ٣٠٣/٢٨ تسكن الهاء، وفي لفظ وبه الفرقان . وفي لفظ وبه الفرقان . ٣٦٦/٦٩ توصل الهاء وتمد بمقدار حركتين.

٧- في تلاوة قوله تعالى: مَأْغِمَين فصلت ٤٨١/٤٤ تسهل الهمزة بين
 الهمزة والألف.

٨- في تلاوة قوله تعالى: مَالِيَةٌ هَلَكَ الحاقة / ٢٨ و ٢٩ / ٢٥ يجــوز في
 حال الوصل وجهان:

- الإطهار مع السكت وهو المقدَّم أداءً ويجوز الإدغام.

. ٩- يتعين السكت وصلاً في قوله: عِوَجَا الكهف ٢٩٣/، مَرْقَدِنًا يُولِهِ عَوْجَا الكهف ٢٩٣/، مَرْقَدِنًا يس ٥٨٢/١٤ مَنْرَاقِ القيامة ٢٧/ ٥٧٨، مَلْرَانَ المطففين ١٤/ ٥٨٧

١٠ - في تلاوة قوله تعالى: سَلَنسِلاً الإنسان ٤/ ٥٧٨ وجهان وقفاً:

- حـذف الألف وهـو المقـدَّم أداءً أو إثباتها ، أمـا في حـال الوصـل فتحذف الألف.

# بِسَــِ لِللَّهِ ٱلرَّحْرَ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ مَد لَدى أمرل عي عَلْد ، ككنب ولم يحمل لَهُ عوب [الكهف: ١]

وقال جل وعلا: إِنَّ هَادَا ٱلْقُرْءَانِ يَهْدِي لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ وَيُسَيِّرُ ٱلْمُؤْمِدِينَ [الإسواء: ٩]

والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين .

أما بعد :

فإن القرآن الكريم دستور الأمة ومنارتها تهندي بأحكامه وإرشاداته لتصل إلى بر الأمان ,

وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبيه محمد مبيناً فيه لكل شيء وهدى ورحمة للناس ، قال تعالى وراناعلنك الكتب شب كل شيء

وقال تعالى ولفَدْ جِشْمُ بكنب مضَّتَ مُع علْمِ هُدى ورخي ذَلَهُ و نؤمنُونَ [الأعراف ٢٥]

ولا يزال العلماء والباحثون إلى يومنا هذا يجدُّون في تأليف المصنَّفات في علوم القرآن ، ومن تلك العلوم علم تفسير القرآن ، وتفصيل مواضيعه وتوضيح معانيه .

واستناداً للعهد الذي قطعته الدار على نفسها بالتخصص في نشر القرآن الكريم الكريم ونشر المصفات التي تتعلق بأشرف كتاب سماوي ألا وهو القرآن الكريم قامت الدار بإصدار هذه الطبعة من القرآن الكريم بهذه الحلة القشيبة مستعملة فكرة الترميز بالتدرج اللومي للدلالة على أقسام مواضيع الآيات القرآنية.

وقد أسندت الدار هذه الفكرة إلى لجنة من العلماء الأفاضل في سورية ومصر فقامت اللجنة مشكورة بشرح هذه المواضيع شرحاً مختصراً وقد جعلت هذا الشرح في أسفل الصفحة الموجودة فيها الآيات وجعلت ذلك بجانب كل لون من الألوان الدالة على الموضوع القرآني موضوع البحث . وكان عمدتها في عملها المكلّفة به من قبل الدار المصادر التالية :

- ١- تفسير المراعي . للإمام المراغي .
- ٧- تفسير ابن كثير: للإمام ابن كثير.
- ۳- صفوة التفاسير : للشيخ محمد على الصابوبي .
  - أي ظلال القرآن : لسيد قطب .
- ح- تفصيل آيات القرآن : للمستشرق الألماني جون لابوم .

وإتماماً للفائدة فقد قامت اللجنة بوضع كتاب «كلمات القرآن تفسير وبيان» للشيخ حسنين محمد محلوف بتصرُّف على هامش صفحات المصحف ، وبذلك يكون العمل الذي وفَقنا المولى جلت قدرته لإصداره وحدة متكاملة بحيث يجد القارئ صالته في تفسير كلمات القرآن ويجد في أسفل الصفحة شرحاً وتفصيلاً لمواضيع آيات القرآن باستعمال الفكرة التي ذكرناها آنفاً.

وقد قررت الدار أن تكون نسخة المصحف الشريف الذي قام الخطاط المبدع عثمان طه بكتابة خطوطه ، هي نسخة المصحف المعتمدة لوضع تفسير كلمات القرآن على هوامشه وفي ذيله التفصيل الموضوعي الآنف الذكر .

ومن أهم فوائد فكرة الترميز بالتدرج اللوني للدلالة على أقسام المواضيع مع شرحها :

١ - ربط التلاوة بالمعنى حيث تساعد القارئ على فهم مواضيع أقسام السورة أثناء قراءته.

٢ - تبيه القارئ إلى مواضيع معينة حين قراءته مثل: آيات الجهاد، أو آيات الأحكام . . . . وإلى غير ذلك .

٣- تساعد الحافظ على حفظ السورة مقرونة بالفهم ، وتسهّل عليه استحضار
 محموظاته .

| 1     | The state of the s |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200   | وأما الألوان المعتمدة للتفصيل الموضوعي لسور القرآن الكريم وتقسيماته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | فقد تم وضعها وفق ما يلي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | ١- اللون الأزرق ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| S.    | آيات الله تعالى ودلائل قدرته في الكون والأنفس ، وعظيم خلقه تعالى ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | وفضل الله تعالى على عباده وإحسانه إليهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4     | ٧- اللون الأخضر ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| K.    | شمائل النبي ﷺ وأوصافه ومكارمه ، والمؤمنون وصفاتهم وجزاؤهم ، والجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **    | وأوصافها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. 1. | ٣- اللون البني ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | آيات الأحكام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <u>+</u> - اللون الأصفر ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | قصص الرسل والأنبياء وسيرتهم ومعجزاتهم ، وسيرةُ وقصصُ الأمم السابقة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ٥- اللون البنفسجي ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5     | القرآن الكريم ومكانته ، وصفات الإنسان وجحوده وتكبُّره ، والردُّ على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | افتراءات ومزاعم المشركين ، وسنَّةُ الله في خلقه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *     | ٣- اللون البرتقالي ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| X     | يوم القيامة وعلاماته ومقدماته وتحذير الناس منه ، وعن الموت والقبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | والحساب والحشر ، وإنكار القيامة والبعث .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ٧- اللون الأحمر ومواضيعه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0     | جهنم وأوصافها ، وعذاب المشركين والكافرين فيها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R F   | A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY O |

The same of the sa

وتنتهز الدار مناسبة صدور هذه الطبعة بهذه الحلة القشيبة لتقدم جلَّ شكرها وعظيم تقديرها للعلماء الأفاضل الذين ساهموا في هذا العمل الجليل وتخص منهم بالذكر:

١- الأستاذ مروان نور الدين سوار الجامع للقراءات العشر من طريقي الشّاطبية واللّرة والطّيبة الذي كان له شرف تقديم الفكرة وخطة العمل لهيئة العلماء الأفاضل الذين ساهموا في هذا العمل الجليل.

٣ مركز الأفق للفرز الالكتروني الذي قام بفرز الألوان والمعالجة الالكترونية.

٣- مؤسسة الغلاف الذهبي للتجليد - على الحمصي وإخوانه - بيروت ،
 التي كان لها شرف التجليد الفني .

١٠ مطابع المستقبل - بيروت التي كان لها شرف تنفيذ هذا العمل طباعياً .

هذا ونسأل الله جل وعلا أن يهدي المسلمين إلى منهج القرآن الكريم والعمل باحكامه والامتناع عن نواهيه وأن يرزقهم التأذّب بآدابه إنه سميع مجيب .

ونرجو المولى جلت قدرته أن نكون قد وفّقنا في عملنا ، ونسأله تعالى أن يجعله في صحائف أعمالنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

أسرة دار الفجر الإسلامي

#### تنويه وتنبيه

تلفت دار الفجر الإسلامي - المتخصصة في طباعة ونشر القرآن الكريم - نظر القرّاء الكرام في العالمين العربي والإسلامي أنها بذلت قصارى جهدها في سبيل إخراج هذه الطبعة بهذه الحلة القشيبة .

وإن الدار لترجو القارئ الكريم في حال عثوره على أي عيب سواءً في ترتيب الملازم أو أي عيب آخر أن يتصل بالدار عبر البريد الالكتروني المعتمد لديها :

M-hs@scs-net.org أو على رقم الفاكس : ۲۲۱۹۱۲۲ ۱۱ ۲۲۱۹۲۲۲

أو صندوق البريد - دمشق ٢٠١٥٤ ، وستقوم الدار فوراً بإرسال نسخة سليمة للعنوان المرسلة منه .

ولا يسعنا في هذا إلا أن نقول : رحم الله امرأ أهدى إلى عمر عيوبه .

كما تنوه الدار أنها قامت بإيداع فكرة هذا العمل الجليل لدى الجهات التالية :

مديرية حقوق المؤلف بدمشق بموجب :

محضر الإيداع رقم / ٢١٥ / تاريخ: ٢٠٠٥/٥/٥٠

ومحضر الإيداع رقم / ٧٣٣ / تاريخ : ٢٠٠٥/١٢/٧ ولدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في بيروت - لبنان بموجب شهادة

التسجيل رقم / ٣٩٥٨ / تاريخ : ٢٠٠٧/٣/٦

- ولدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين في الجمهورية التونسية

بموجب شهادة الإيداع رقم / ١/١٧ / تاريخ : ٣٠٠٧/٣/٢٣ ولدى وزارة الاقتصاد - إدارة المصنفات الفكرية في دولة الإمارات العربية

المتحدة بموجب شهادة التسجيل رقم ٢٠٠٧/١٠ تاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٨

